

## בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי



הספריה הלאומית SC 56 C 5545 ע رسالة روح القدس עין على محيى الدين، 1240-1165

C.1



1860896-10



Activities to the second secon



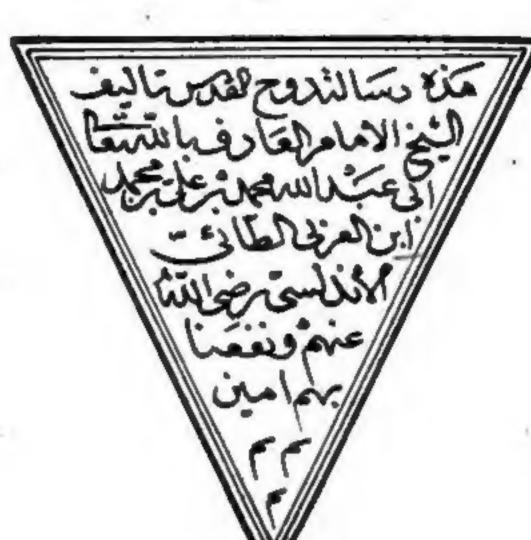



[الله على بسيدنا محتدواله \*من العبد الضعيف الناص لمامور بالنصيح لاخوانه والمشدد عليه فحذلك دون اهلزمانه بنعلى بنقخ لتالعيربي الطاق اكناتى وفقه الله تعالى اليوليه والله تعالى واحنيه الركن الوشق المصحاب عيدالعزب زن أبي بجرالغرشي لهٰدوى نزبل تونس أبعًا لاالله تعالى مجفوظا \* ويعون الصون والرعَّا لحوظا \* سلام علىك ورجة الله وبركا ته \* امَّا بعد فاني أحمد المث ألله الذي لااله الاحوواصلى علىستيد ناعيل وعلى أنه واستكمسك اما بعد يا اخى فان النضيح اولى ما تعامل بروفيقان \* ويسا متربه ديقان وقرمادامت بوم صعبة الأعلى مداهنة وقد ستان وبس القرني درضالله عنه لرجل من مراد يااخا مراد ان الموت وذكري مريترك لمؤمن فزيا وإنعلم المؤمن بحقوق الله تعالى امريترك فيماله فضة ولاذهبا وادقيامه لله بالحق لعربترك له صديقا \* رمي عن اوبس رضى الله عنه من طريق مُخالد بنجع عن عمل بنحريزعن مين مدوعن زا فريزسليمان عن سريك بن جا برعن الشعبي وال منع إدعن اوبس رضى الدعنه وكالأنسان يقبل النصومي غيرة لأن نفسه الآمن وفقرالله فحينت ذيلتذ بسماع معايلي سسالاسمااذا

in

56 C 5545 297.4 ارسَلهَ إِالحَى فَى جَالُسك مطلقة من غيرتعين تقرّ لك بان هذا هو الحق فاذا قلت لها اياكِ عندت بهذ الكلام والمؤمن عِمّ آة اخيروقد رايت فيك ما أوجب على ان اقول لك فيه شبخت النفس وقالت سبحان الله انما أنا مراّة نفسك رأيت في ومثلى من بقال له هذا لان النفس عبيبا عن عبوب غيرها فادى فيحك لها في أمر واحد الحارتكاب محظورات كئيرة من الكذب والنفاق وقل باولى ان بجد اليوم للناصع من منديق ولقد قلت ف ذلك شعر النام صديقاً

ولعدى والله ماكذ بت م ولاقلت الاما وحدت جلع ولى الله ابعاً ٧ الله تعالى ا في مَا عاشرتِه إيام إقامتي عند ٧ إلَّا لناصعته حق ذكرني يوماعلى لعساء وقال ليمولجة المكتمر لانتفاد واخترطي عششلة ابراحهم بنادهم نعراستشهد بعتول الغائل رعن الرضاع كلمب كلسلة • كان عين السينط تبد وعالساويا فأعربت له وفقدالله ان ذلك المنصدب مقاعرتن احتك لنفسدوا مثا من حيث لك فلاسبىل ولما كانحب للدايانالنا لالنفسه نبهك على معايدنا واظهرلنا نقائصنا ودلناعلى مكارم الاخلاق ومحامد الافعال واوضح لنامناهجها ورفع لنامعا ديجا ولتاأحينا نسنا وليرنسكن فيالحقيقة انتخبه له تعالى ونسنا ومالا بوافق اغراضنا ويحد انسب فنشأل الله تعالى العافية في ذلك لنا وللشلين (وَقِد فرت يا أخي لبخالله وإياك منالفا تزين فيزمانك هذا بحلال لويقدران واهامن غيرك منها معرفتك عرتبة العلم وأهله وعدم تعريبك المحالكرامات والاحوال ومنها انقيادك للعق وتواضعك لدوترولك اليه عندمن وجدترسوا كان عمن تلحظه العيون امرلائؤ ببرله ولرتلخظ منزلتك الدنيوية من تعظيم الناس لك وتعبيلم يدك واتيات المتلاطين الى بابك وهذا غاية الانصاف ثبتك الله ومنها قولك

تعلملا أعلروفها تعلم احب ان اسمعه من غيرى فقد حزت ذا الخصال التى تتطايردونها رقاب الرجال وللقام الذى لاتعبره الأحوال ولاتزيده حسنا ووضاءة رواتنا لاعنال م يحثك كذى لعاره من غيرك في مغرفة الانام والزمان واعتقاد ندمن فروض الاعبان مناعب ماستعته الاذان ويسامه برايخاذ وهنك الله من الصولة والعوة على العقها دحرقالفتوة انجارية معبراهين النبوة وإمااها زمانك سومريا ولى فكأ قال الحكيم ابوعيد آلله محمد بن على الترمذي رجمه الله سنعت ظاهر ودعوى عربضة (فاقل ماوصلت المجذلا الباود الطربقة المثلى سيان اجدمنهم نفحة الرضق الاعلا فتلت اليجماعة حعتهم خانقاة حالمة المنا واسعة الغنا فنظرت الى ومنعاهم المهوب سطيف مرفعاتهم بالمسهراتهم لكاهر غيرانهم يدعون أن اهل لمغرب اهل حقيقة لاطريقة وهم مقروكي بهد لابعد يخصيل الطربقة (وقدقالسب الامام المقدم والصدالميرذ بوسلمان الدران رجمة اللهعليه وإنماحرموا الوصول المالحقيقة وتهم بعينها انهم على غير الطريقة وهاتان زمان ياولى البوم سنديد مایاکلون وامل جوریجک موفيترصوف باغراض لدنيا موسعون عظمت الذنبافى قلويهم فلايرون فوقها مطلبا وصغرالحق في انتسهم فاعجلوا عنرهريا افظواعلى اسجادات والمرقعات والمشهرات والعكاكز واظهم السيكا لمزينة كالعائز طغام اطفال صبيان الاحلام لاعلعن هرامردهم ولازهدعن الرغبة فيألدنيا يضدهم انخذولظاهر إلدين سركاللملة ولازموا الخوانق والرباطات رغبة فيما بأتى اليها من ملال وحرامه بتعوااردانهم وسمنواابداتهم فوالله ماا راهم الاكاحذ شفيرواحد

والقاضي بي بكوين العزبي المعافري في المستقد شي المطاريم الاصهاني قال حدشا احتمدت عبدالله قال قال شااحمد بن لمسه قال شامسلين ابراهسه قال شاسه بن مطر م بن دينا و الفطيعي قال سمعت عمرون دينا ووكيل ومرالعتهم معهم من الحسنات مشاجبال أما متحتى ذاجي بهم حمل الله علالهم هناء شرقد فهم فالنارفقال سالربا وشول الله بأقانت ولاء القومرحتي عرجهم فواالذى بعثك بالحق افاتعو حديث اخروكا توايا حدون وهنامن اللثل ولكنه كانواا ذاعهم مناكحامروفي رواية منطويق اخرشي من الذنب فادحض لله عزوجل إعما لهم فقال مالك بن دينا مهذا والله النفآ فاخذالمعلى فالزياد بلحثيته فقال صندقت ياابا انخعر والله ياولي اسم في صلاته ينقرونها و في صفوقهم لايقه ونها يحمل حد به إلى المنف قدرمًا مدخا فيه الف سيطان متراذا محالطريقة التحاهل ذمانك وتعهمه في باطنه فانشد فيه

\*امّا الخيام فأنها كحنا مِهم « وَأَدَى سَاء اللَّى عَيْرَسَا مُا\* وهذا الذى قداسترك معهم في الزيّ الظاهر ولما البوقر فلاخيام ولانساء باجماع من العوم وإن الموت الاخضرعند هرطرح الرقاع بعضها على بعض وذلك شعاره رصى الله عنهم فقام هو لا ، فقالوا انما لنا لبس م قعة خاصة ولمر لعظواما اربد بها فتا نعوا في النياب المطرحة والاعلام المشهر وخاطوها على ونز معلوم وترتب نظوم

نشا وى ما لأعظما وانسدوا علها شاما وسموها مرقعة فرح الله سند هذه الطريقة إباالقاسم الجندحث انشد لما راى فسادا كال اعلالمَمْوف قدمَضوا \* صارالمَصَوف خرقه \* صَارَالمُصوف ركونه ، كَذَ بَيْكَ نَفْسُكُ لِيسَ ذَى \* سُنْ الطريق الملحقة \* وَالله ما اعاراها إطابِ كذا وماكان الطريق الآبالعقود في العض لكلاب مجاهدة وتحل الأذى وكغدوباضة والرحمة والشفقة والعطف كالفقراء والمشلمين كاف يختمقا ومغرفة أيزهث منصفة اهلالله كانعتهم الطائفة الفالية تضالله عنهم علماحد سأابو محدب يحنى قال سأابو بكرن المهم ووحدننا ابوالعضلاحد قال تنااحمد ينعبدالله قال تناأبو مدب محدبن مقسم قال شاعتاس بن يوسف قال مدين محدب عبد الملك قال قالعيدالبارى قلت لذى هون هضرى حمثما للاصغة الابدالقال انك تسالني تن دياجي انظار لاكسف لك عنما ياعبدالباد هدفوم ذكرواالله بقلويهم تعظما لربهم لمعضهد يجالاله فهم جج الله تغالى على ظعه البسهم الله النورائسًا طع من محبته ورفع لم آعلام الصابرين محالفته وطهرا بدائهم بمراقبته وطيهم بطيب بع مؤدة ووضع على رؤسهم بيحان مستربر فراودع اعينهم بالعيب اليه ناظر اقدامه على باب النظر من قربته وإجلسه علكراساطباء اهلمعرفته مندقالعزوجلهمدان أتأكم عليل من فقدى فداوع أومربض من فرقى فعالجويا اوخائف عنى فأمنوي اواميخ فذروه اوراغب فيمواصلتي ضنوه اوراحل يخوى فرودوه او جان في متاجرتي فشعوع اوآيس من فضلي فعدوك اورّاج لاحسّاني فبشروي اوحسن الظن بي فباسطوي او محب فواطنوي اومعظ لقدر فعظهوي اومسئ بعداحتنان فعاشوي اومسترشد يخوى فالأشدوع المآخرالقصة على ماذكرناه فى كتاب البعنية لنامستوفاة فهذا حوال

الغارض

ارفان باولى وهكذاتكون عمارة القاوب (وام فوالله لواطلعتعليهم لرايت ان تظرت إلى وجوههم عيوناجامدة ه وان نظرت الى نفوسهم رايت نفويسًا سامد لا وان نظرت الحقلوبهم رابت قلوبا لاهيه منافعارة العاوير والعدسالين إعروساخا وبراجامًا لاسودصارير ومرابض لذياب عاوير سال تعالى عندروبتهم المعاضه ان همربا ولى من فومروصفه ابوالفيض حيث قال ان لله لصفوة من خلعه وإن لله لحيرة ميا الغيض ماعلامتهم قال اذاخلع العبد الراحة وإعطى ليجود لماان كهم فهمواعن المات الكربركلامه فهما مومريا الالفنص رتحمك الله قال ويحك هؤلاء فوم حعلواالكم ههدوسادا والتراب لوجوههم مهادا هؤلاه فوم خالط الغران ع ودماهم فعرضم عزا لازواج وحكمه بالادلاج فوضعوباعلى به فكدحت فيعلون لظلمتهم سراجا ويسيمهمنهاجا ولجعتهم الملاجا ويصومون وبأمن الناس ويخافون فنمخا ثفون حذه لا آخر القصة كاحدثنا لا ابوليمستن على من موسى س وخسمائة قال حدثنا محمدين عبدالله قال ثنا سعدبن عبدالله قال تنااحد بزلصه قال شااحمد بنعبدالله قال شاابي قال شااحدن معد ابنمضقلة قال ثنا ابوعثمان الخيتاط عن الحالفيض ذي المؤن برابط المضرى وهوكاعلمت ياولى من سَاداتنا فهذا وصفه لاوليّاء الله وال ملاهم وهكذاشاهدهمروراهم (وكلقدلفتيت بهذه البلادمن سترا وبالمعنتيان ولايستعيى فحذلك منالرجمن لايعق شروطالسنة والفائض ولأبصلحان كون خديما فيالمؤحض ومع هذابا ولى فهم والله

ضدف الذى يخفى لدرد والسياج على الروضة ذات الزهر يدخل بينه رضى الله عنه فرعم أن ليسكله في الغرب من يعرف الطريق الماليه ولايتعرفه فادادولتك انالايسافهه بخطاب ولايتعرض ليه د واست ذلك قاصم الظهر وقارحة الذهر فابد بنائه يسيرًا مما وهبك منالاسروار سواعقتنان ببعض حوالسيدنا الى مدين خلاطة فبق مبهوتا بماسمع وقال مَا يخيلت ان يكون مثلهذا في الا دالمعرج شرالة عليه بعض احتابنا مسئلة من انحقا ثق الالحقة المتوجهة إيجادجهنم فوالله ما زادعلى نقال لااذرى سيا وانصف من برف بنقصه وهدات شقاشقه وطفئت بوارقه فقلت مهذاحالك معيولنا انقص حظا وأحقر قدرا مزان أذكر فيهم اوانس لغزيا فتكر واستشلم وجوت الله علما المم وعلم شتفاده فاشطعه فلاتحدالالذة تقنسانيه وشهوة سيطانيه يصرخ علىليانه الشيطان فيصتعق مادا مالمغرو والآخربشعرة ينهق فالآ شبعهما لابراعهنم بنعق بعنمه فتقبل ويدبر بنعيقه ولاندري فيماذا ولالماذا فوالجب على لمعقق في هذا الزمّان فمَن سنطرُّقِ برالمريد الضعيف ان لايعول بالسمايج أصلا وبعطعه فولافضاً وقدا وضعنا مقامه لاهلهذ لاالبلاد وما يتطرق اليه من العشاد واحتعواعلينا باحوالهن سمع مزالسيوج فيالرسالنع بيرها فاقضحنا مبهمها واعهبنا معجمها فاقروا بنقصه فيم ابتهوجود فنهومنعول

عنه ومنهم من قام فيه على معرفته بنقصه وليعلم ولى وفقه الله تعالم أن قررت بالحور الشريف الكيماذكرته لك في في المتسبين العهوفية وفي احواله وتقل ذلك على شخص فقال ما دعالا المهدّ الالعراض عن هذا كان احسن وما الشبه هذا الكلام فراد عند كاعترات تقوية ان هذا المها في فعل هذا وهويسلها وقد قرعت معه غيرم لا ولعربيت عليهم بل البها في فعل هذا وهويسلها وقد قرعت معه غيرم لا ولعربيت عليهم بل السخسين ذلك فلم أو فع ذلك الذم في هل زمانه وآعان ذلك ففهو لا المسخسين ذلك فلم أو فع ذلك النهوا الذم و نفسه فخرن ولو المنصف لبحث عن نفسه وإما الاصول التي ستندت اليه في ذلك فك يرة جدًا هرويا عن الحب المحديق وضي الله عنه المواليوم في عنه المواليوم في الامانة اليوم من بين الناس وحكم بتلك النازلة الواحدة على الزمان ذكرة في السير في غرق قع مكة والاصل الآخر بنيه عائشة رصى الله ذكرة في السير في غرق قومكة والاصل الآخر بنيه عائشة رصى الله عنه المنظرت لزمانها وأهله وما هدفيه من المحتل الما خطرة المرادة المواحدة على الناس وحكم بتلك النازلة الواحدة على الزمان عنه المنظرت لزمانها وأهله وما هدفيه من المحتل المؤلمة والعمل المنظرة الزمانها وأهله وما هدفيه من المحتل المنظرة الزمانها وأهله وما هدفيه من المحتل المنظرة الناس المنظرة المؤلمة والعمل وما هدفيه من المحتل المنظرة الزمانها وأهله وما هدفيه من المحتل المنظرة الزمانها وأهله وما هدفيه من المحتل المنظرة المناس المنظرة المواحدة فق مكة والعمل المنظرة المواحدة المناس وحكم المناس المنظرة المناس المنظرة المعمد والمعرفية من المناس المنظرة المناس المنظرة المناس المناس المنظرة المناس وحكم المناس المنظرة المناس الم

« ذهب الذي بعاش أكنا فهم وبنيت في طف كجلد الإجرب « شرقالت كيف برلواد رك زمانها فدمت زمانها واهله وقد رويناع ف غيروا حدعنا بن العشيرى وحدالله في كلاهما عزالعشيرى وحدالله في والديما المعالمة المعترض على واستحسن قال في دسالته ندم اهل زمانه وفد سمعها هذا المعترض على واستحسن فلائمنه نعرقال لويبق في زماننا من اهل الطريقة الااثرهم اما الخياة فانها كخيامهم وارى نشاء الحق غير دشائها حصلت الفترة في لطريقة ولا مؤلفة ولداولها لابل ندوست الطريقة وذمهم باشدا لذم في اول الرسالة ولنداولها بين يدى الناس ضربنا عن حكاية قوله وروينا عن إبي المهلب قالع به عن إلى المغيث في كتاب المنقطعين له من حديث الي المهلب قالع به بالساحل فرايت شابا قد احتفر تقسم حفرة في الرمل فسالته فتا وي وقال بذم احل زمانه توعمت السبل وقل التاكون لمنا قدافترشوا الرخص وبهد والزلل واعتلوا بذلل الماضين الم من حديد الكلام ثقر الرخص وبهد والزلل واعتلوا بذلل الماضين الم مناحد الكلام ثقر الرخص وبهد والزلل واعتلوا بذلل الماضين الم من حديد الكلام ثقر

تعنبه ودوسا عن غيرواحد من حديث عبدالرحمان بن الحسوراء رون عن بي معاوية عن الاعمَشُ عن بي صَمَاحٌ قال لما قدم أهالكم زمان ابي بحروسمعوا المقرآن جعلواسكون فقال ابو بحريض الله بين بمكة على استلامهم ومنهم حباب رصى الله عنه وقا شدىداموا جل سلامه قال رضى لله عنه شكونا الح المنع صرالله ويسذمانلناء مزائبان وقلنا الاندعوالله لناالانستنصر علسر محمرا وجهه دمرقال والمدمن كان قبلكم للوحد الرحال وضع المنشا دعلى رأسه فيشق بالنتس مايصر فدعن دينه شي إلامشاط الجديدما بانعصب ولحمما يصرفه عزدينه شا االمعترض هذه الاصول التياستندت الهافي د قراهل وفي لا معهم ولاالما تفعلحا لتهرها لاكنت ناصري فيقولي هذ ويقرف الدالحق فإن البوع إكحالها لمأوصنعنا لاوكنت ياشني بأكياع نغسك وإناايض كذلك عسى إنله يرحمنا الارمنيت لنغس نافقاملاهنا وللماهنين اماما وإلله لاارضي يهذك اكحالة الله وارجع اليه فانه يرجع الميك ويقال نفتعهما تماومناحة عك لنقصيري العشراليسير وعلى لاستغال بالنزهات والعرح بالخاعبا أ ويمو ل والله انكام ، تعاعليه هذا الكاد بوسالك الصفة التى وصفنا ولهذا فلق ولوكان برتيا منهاسكونك سكن عندذكرنا ذمرالسماق والعطاع واشباههم ولماكان لهفه مدخل فراني الاعتراض ليزداد مئالله بعدا في دلا الحق وليساعتراضم علينا فيهذابا ولد وفيرجرى علطلل فانه لعريز ل ابداكل من تكام نف معايب النفس واحوالها وسيدى نقائصها ويذم شأنها على لنعيان وا غيرالمقيان فيكل زمان مذهوما فيذمانه لعدم موافقة اغراض أتفوي فأذاا نقرص زمانه ومات ونسأات طائفة اخرى بعدة عندد لك يعرف قدرماجا ببرويقال قال فلان رصفالله عنه هكذاكان الناس ثغر

200

سجونة مفهورة فان كإيعلمه وتي من يعول بوجوم رتفع و وسرتوانظرا لي بموج بجوالي اجدمعظم ذلك البعريما وصفنا بامن تلاطم الامواج امرتم إخاو شفسي حث مسكني فأذن المواهب كخال الاالله تعالى ولا آحد طريقاا دخاجنه يحص وجدت في تفسى راحة عظيم لايقدر قدرها وسرورها وحكرالله تغالى فلي استيقظت علت ان في حالى بعض ختلال وإن نفسي دعت فوق خالها منجهة ما اعطاها الامن العلم ولوكانت متحققة بالحق تعققاعقليا مقدستا إلاهيا يغنيهاعنها لمرتلتذ بدخول جخنزولا ولاعقلت الراحة واشغلها التنزلا فيجلال الله عن التظرالي ليحتها والتفاتها الى بخاتها من اهوال الوعيد فا رادت تعيم على لجم الفية منجهة تقسيم الحقاثق الانسانية ومراببها فلم اسمع لها وقامت جحتى عليها وآذنتها بقصورها وعظيم دعواها في شئ هيدويه وجد

بتعالذ كأظفرنى بها فقلت لهاياننسروعزة منجيلك على لمخالفة وحلا مومرلاا تركنك عادعوال متعاعص حوالك كا كنأب اللدنقالي وسنة رسوله متا الله عليه وسكرفان وإفعت ذلك بعول لقدكان أكم في رسول الله اسولة حسّنة وقال ابن مسعود رضالي كن انت المحدث اذا سمعته يقول ياء بها الذين امنوا ان وجدتك دون ذلك فأغاالطف بك وارجك بانامشى ملنع إحوال اهل لصغة الذين تنتسبين المبهم وعلى حوال الصعفوة من الصعابة الاعلام فيه خرجت مع واحدمنهم فيحالما فاناانزل معك وارصى عنك وإن لمراجد مشيت بك على تابعيهم على بحوما فعلت بك مع الصكابة فا فضربتهن حوالهم مشيت يله كمريما بعيهم وتا بعيما بغيا بعيها ذنقي مع واحدمنهم وإماان تقصري عن سأوهم فالناراو بك واجعل حكمتك ومعرفتك كدرهم ذايف عندصير في نا فدفقالت وقالت بعض حق اما المنبي فليه الصلاة والسلام فلااع ضحاتي ع حاله ادبامعه فان فلك النبوية ليس لنافيه فدم ولا نموم لك به لحقية فاندالبحوالذى بفترف منه اكناص والعامرفان شددتعلي خصتاناعا بنسى بروتعا رض بلج وكاسنة وإنااسعط للثالكا لمة واهجرعا الرخو واعتدها سنة كاوردت واقتوبالن واحرمك المتنزل فالمنازل العلاقما بق من عوك ذلك القران فانه البعرالأعظم الذى لايدرك فعرزا ذليس له فعر فيدرك ولإستاحل فيبلغ فيه هلك الهالكون وينجأ المفلحون فالدالله شالى فِهِ لَيْرِكُنِ يُرَا وَيَهْدِى جِيكُنْ يُرًا تَالله لوع صِنت الملاكة والنبيون والمرساون اجمعون احوالهم على يدمن القرآن على حدما يعلمه الله مناشرا رماا ودع فيها من العنبوب لبق إلكل ليجانبها كالاشئ عندها القدفاول آية منه وهي قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب يتيه العالماسفله واعلاه لايعرف طريقي ابدأ ولايني احد بحقيقتها فانفي الغيب امورلوبدامنها لمحة بارق لأعلى عالم مشاهدة من العالم وافوة

ا والهمواا يماتهم فهم جهلوا الاسماء فماظد عليها المسميات من المعاني وذلك لعاو الامرعن مراتب العقول وانقراد لحق انخلق والايحاددون الخلق ولهذا قال الله بقالي الايعلم منخلق لمبكن لناعلم فمأاعطانا فمنة منه وعله لايتناهم فليس بانضام ن تعرض الى على كمّاب الله الاقوى الاقرولكن حسدك من دون العرّان لنبوة منالمؤمنان فيذمعي فيمرات الولاية وإناالمنقادة ا السهلة المطيعة ارجع معك على باللاثمة ان قصدت ولنصفك منفسى حصرت ولاتبة كتضح الغن والحسران فانك اناكاانا انت فلشت ولست ضرك ومالك على يجة وقداعطست يدا لانعتباد في لتحييص لاخت تصيت والله من نفس تنقا دلهذا المقلار فتاوت كلامها وماجاءت ب نوجدتها فدانطوت على مكر وخداع وأمرها تللايشتطاع وقدشا باللأ بالشرك وأبطنت الحرب فالسلم فتعاصيت عنها فىذلك • وحردت نفسى معها فإلمناظرة ولعرانتق لهامن احوالهم الامالعر يخطرها علىبال ولااتم به فيحال وعدلت من كلحال رايت لها فيه بعض اشتراك ولوعلت از إجد ولبيامن ولبياء اللصقالي لمزيمة زعنها بحال كينة ليرانا ظرها باحوالم ولا بمنمنا فضتها ابتدافي سهولة انقيادها وتظهار بضيعتها وتزكة مرضها لمعرفتي بنقصها وإنها تعجزعن ذلك فقلت لهاهات احرجي اسني باندعيه واعلما تحفظنه وأنا اعرض ولاحال اها الصفة ومأكانوا ماسماسم رغمة في التعلص في اسرع حال قل قلت لها حدثنا محتد بن عيسون قال ثنا ابو بكر يزعيد الله قال ثث عيدقال ثنا ابوالغضل قال ثنا احدبن عثلالله قاق ثنا ابو كجزين مالك ل سُنا عبدالله بنا حدبن حنبل قال صد ثنى إبى قال شنا و كنيع قال شن فضيل بنغروان عزا بمحا ذعرس اجعهرة وصحالله عنه فآل واست سمين من اهل الصفة يصيلون في تؤب فمنهم من سلغ ركبت ومنهم اشغل من ذلك فاذا ركع احدهم مبض لميه مخافة أن بدوعود جتمع لمم ويان ولاحضرهم مزالاطعة لوتان ناشدتك إلله المركن وقط افقرمنك الآن فيحرم الله تتعا فقالت لافقلت

ااكد للعترى لك قسصا وازارا وسراوس وجبة وعامة ونعاد ويرديخ وخبرانقها وكخثاطوتا وحلواء ويخدمك الرؤسا ويمتثل مرلد يفتولى فعل فيفعل تفونى لاتفعل فلايفعل ايزانت منهم واي هل الصفة ما تواوالله بحواتجهم فيصدودهم علىماروبيا لامن حديث سليمان يناجدع وو ابن ملول ترا بي مدالرجس المقترى عن سعيدين اليا يوب عن معروف بن سويدا كزاميء فالمصانة المعافرى عن عبدالله بن عمر وبزالعاص عن النبي الله عليه وساريقول فيهد فقراوالماجرين الذين سي بهد المكارة بورتاحدهم وطاجته فيصدره لايستطاع لنافضاء اخبرتهد سالله عنهم بالله يانفس حصلت فيهذ اللمام قالت لاوالله قلنك فلشت منهما ستعيم فالله وإرجعي لمحقبك ولاعطا ولى لعوم استثثم فتنى فقالت لى بغيرهم فليسر لدهنا قدم فلت لمافهذا عمارين با روسنا منحديث احدبن جعفر يستنده غرعتها وبرضي لله عنه انرقال وهويسيرعلى سط الغرات اللمرلوا عدان ارصى للثعني ان اتردى فأ فعلت ولوعلت الرضى لمل عنى ان الإسفى هذا فاعرف هنيه فعلت ناسدتك الله يانفس هل خطريك هذا فط في صى الله يا تبغي بريدلا قالت لاوالله فانتقل لاعن هذا قلت لها نعم هذا عبدالله بن مسعود رصى لله عنه روينا بالسند المتصل ليه النرفال الاحتذالكر وهان الموت والعفر وابعرالله ان هؤلاء الغنى والفعر هما ابالي بهما ابتليت أن انكاذ الغنى اذفيه للعطف وإذكان الفقر إذفيه للصبر ناشدتك الله بانفس هل عاملت الله قطعن عمرك بمعاملة اتمرت لك ان تقطع علىالله بمثلهذا وتأمني والفتنة فيالغنى وللكفرج الفقرقا لذاليضة اماالقطع فلااسقل عنهذا فقدار فيعلى فكت لهانعه هذاعمر إين الخطأب وصني لله عنه روينا بالسند المتصل ليه الركما السلم قال له المني صلى الله علمه وسَل ياعمراسترة قال رضي الله عنه قلت والذى بعنك بالحق لاعلنته كا اعلنت المشرك ناشدتك الله يانفس هافست لى قط في دين الله تعامية عنه باغر بمعروف تعان عليات اونهى منكرة مومل دوبرالمفوس الحداد وعدم الناصر بغلب فيه ريا مينون

لاازرع حبة الشهوات في قلويهم باطعام لهم مشلهذا ومقا يؤشرفيه هذاالطمام فالاباس بتناولي اياء فأكله علىهذا المالي وقدعميت بن مطالبة الحق في موازنة المعاشرة وإدناها ان اشارهم ونتهم لمااعرفه من تأثير الحقائق ولاشك ان عمّان رضالله عنهما فعلهذا فيبلايته فتجدعنه مندوحة وانما فعلهذا بعدالملية فلت لمابارك الله فيك يانفس اذ أنصفتيني قالت الحقاحق انتيع هات غيرة فلت لهانعم هذاعلى بن اليطالب كرم الله وجهه بالماسية

مذالنوى وصاحب لأسرار وإماقها روينا بالسنذالصععرى ضرا بن ضمرة الكندى قال اشهد بالله لقد واستعلما في بعض مواقف ارخى السارسدوله وغارت بجومه يمثل فيعيرابه قابصا على لجنه يملل السلم وسيكى بكاء للخطن فكانياسهمه الآن وهويعول ياوينا يتصرع المه نويقول للدنيا الى تفررت الترتشوقي همات همات عريمين وقد تبتك ثلاثا فغشرك قصير وعيلشك حقير وحطوك كثيرا والأك سقلة المزاد وبعدا لشفرو وحشة المطريق رويباء منحديث اوفح البكالي قال رايت على بنابى طالب كرم الله وجهه خرج فنظرا لما لغي فقال بانوف اراقدانت احرامق قلت بلح بالمامق يا احبرا لمؤمنان فقاً انوفطوني للزاهدين فيالدنيا الراغيين فيالآخرة اؤانك فومراعده الارض بساطا وترابها فراشا وماؤهاطسا والدعاه والعرآن دشاكا وسعارا فرصواالدشاعلى مهاج عيلي عليه السلام بابحورا يحتوي كليا هذه الالفاظ الرائقة البليغة لسرلما سواحل ناشدتك الله يا نفس هذاعلى صفى الدعنه على تكنه ونيما تدعيه من المقام وإيمال فدعلم المقام وصمله واحكمه ووفي الحقا ثق حقها على تيرالوجود وللربخيج الئ تلويجات الاحوال كافعلت انت وككثر إلعارفين فيزما ثك الذين انبطع دقبضهم وأنسوا بعدهيبتهم وجعواالمال بعدماكا نوارمواب جعوا فرجع عنهم فتعيلوا انهم فخاكمال وهم فحالفايت انظرى بانفس كنه فالمعارف وتبرنزه فيصدو والمواقف وصربه بيده المحكذن فيقول ان ههنا لعاوما جمة تووجد لماحملة وهذاعمله فيخاق يخاطب دشاء بلشان مولاء توجيدامكلا وتمييز لمحققا لديخلط بين المعاثق ولاداخل لرقائق بعضهاعلى بعض حكم المال والمقاال والمفاحروعلمانها ليست بدارمقام فعاملها معاملة الراحل فعل لحكيم الحازم لمتخمه مخاطبته لدنياء بلسان الهجرول لقلا ويحسرعا قأة الزادوبعدالطريق وذكرالوجشة بعد يخصيل الأسرويفليطرالذاذ علمنهاج منوجد سيامن غيرشهوية فلمبعلق بقلبدكون ولعربجيبه ذلكك عن تحققر في المشاهدة بل ذلك تمكن على بمكن حشاعط

الموطنحته وانضف ربه ونفسه ودنياه وآخرته فيؤجراني اقكل ويحصحه في نفسه استدك الله بانفس كالمعرفتك القاصكة شاهدك الدانية هل كاحبت هذاا كاله استصحاب هذا الامام كالستبذ لاوالله انماهي بوارق تلمع واحلة تطلع فيا وقات دون اوقا والغالب الشنات بلندى وحن رآيت من المشعقة المصرف فيها والأعذ بنطيباتها منجهة حقائق الإيجاد السلي والاستغلاف الذي حجى وهونقص في المحكمة حيث لم أكن مثل على رضى الله عنه بحكم الموطن والله المهشبه الابمن فاط فالسجد ومهاية المرحاض وحكذ أكلمن وشع المخنسه فالدنيا من عال ودون فالكل والله تا فه و فح العمايه تا ب انالله وانااليه ولجعوك لولااني اربدان اقفنطى حوال هذه السادة لطوب معك بساط المناظرة وعدلناعن هذه الجعاصرة فقدرمانى والله هذاالامام بداهية مااريدلها ناهيه وقاصمهمااريههاعهم وقداسلمت لبرهان العلم واستسلمت لسلطان الحكم ومزمئل لمي وهذا مقامه ومن بعاد له وهذاكلامه لوليربيبه لغفلتناعن سرف منزلته الإسكوت الحصى فكنه لكان ذلك نبيها لكل فلب نبيه فيأسو اكنت فيه جزاك الله عنى خبرا زدنى زادك الله حكمة وإيما ناوجة لمانعم هذاالذى بشرت غيرجاع يآانك في مقاحة بالتي العبدبق يصفيا للهعنته روينا بالسندا لصعيع عزابن عباس مضايكة وعمريكام الناس فقال آجلت بإعمر فاليعمران ب فقال اجلس ياعم فتشهد ابويكر بقرقال اما بعد ض كانعيا مداصلى للدعليه ويسكم فاذجيل قدمات ومنكان منكم بعبد اللة وجل فاذالله حى لا بموت متم تلافوله بقالى وَيَا يُحَمَّدُ الْأَرْسُولُ قَدْحَلَتْ مِنْ فَبِلْهِ الرَّسُلِ أَفَانْ مَاتَ آوْفَتِلَ انْفَلَسُمْ عَلَيَاعُمَا كُمُّالاً بِمَ فسكنجاشهم بالعرآن وهولع يزل سككن القلب مع الرحمن ناشذتك انفس هل حصلت بالسر الذي مدعيه الرفد حصّر لك من الحق الا ومقاما من تعظم الله ماعلمت بر تقظيم من عظمه الله من بحة تعظيم

الله ايالا معروفيته حقه في ذلك بكل شي هالك الاوجهه من ان يسقط باستبلاء سلطان عظمة الله من قبلك عظمه خير لعالمين الحن دونه مزاهل المقطيم مقاما مستصعبا قالت لاوالله ياولى انماانا بين فناء ويقاء وتلاش وانتعاش وأقبال وإدبار ووصول ورجوع وماكث فهت قط هذامن هذاالكادم الذى خرج من فرالصديق حتى بعثني عليه ولاسمعته من احدمن اشياخنا ولارآ يته على ذلنا بعثا واشرارا في المتعابة ويقظيمهم ومكانتهم ماسبقت البها ولارايت احداممن لقيته مزاصعا بناعثر على للث الاانهم يجمعون عليه وبجومون حوله وليزيجدوالتقصيله منفلاواتما هوؤهب المفي لايوصلاليه بعلق بطلبونه بالاستعداد والمخاهدة شرقالت انتقل لاعنهذاالمقام فقلتم ظهري قلت لها نعب هذاسلمان الفارسي رضحانك عنه دونك في لنسب الطينى وإمامك فحالنسب الدينى دوبينا بالسندالمقهل ص رجله في المجع فالسمع الناس بالمدائن ان سلمان كان فالسعد فأموء فجعلوا يثوبون المدحق اجتمع اليه بخوم فالالف قال فقام فيمل ميول اجلسوا الجلي فلا جلسواافت تمرسورة يوسف يقرفها قال بساوا سصدعون ويتبع حتي يخومن ما ثه فغضب وقال المرخرف من العول ارد نعر قرائطية كتاب الله فذهبتم ناشدتك الله يانفسن فهذا عبلسحق فأصدقيني حليمعت فطكتاب الله يتليفلم تهتدى فلماانشد سعراه تزنرت وجنت ولخذك لكال فغالت والله ذلك ديني ودأبي بدا وازيدك واللهم ماهوانعس منهذا بمااناعليه افحاقرا العرآن وبيدركني العياء واقول لك والله لاا قدرعليسي وقدصعفت وكلخاطري فتعبيبني الى ذالث وتترك المصصد من يدك اوالمالاوية من لسانك فها تلمت أن نهمتك عإمعطوعة من كلامك اوكلام غيرك فياى فن كانت فتقفر فالدبها وتنشدها وتتربنرونها وتربلها مترسلاع إطريقة تشتصتها نشيظا طيب النفس مامك من كسل و لاعيًا فلوكان ذلك الكسل والعياحقيقة منى لاستعصيك وإنمائعً لم على لعرآن وكمنت احتكاك في تلاوتر ويخدد ولاترتل على تستريم وكذ لك في وواد العباد ات الني يستعب المتشت فيم

لككله خديعة منىك اترى هكذاحالة المؤمن للمؤمن الذواشوق الىسماعه من الظآن للماء الزلال فا نالله وإنا المه واجعون علىعص الايمان بل والله على ذها بديا سؤم نفسي وياحشه بااسن كرمرة والله سمعت آية من كلام الله فتقلت على وجيجتها ولي بالله رنة شعرستمعتها فاستعذبتها إخاف والله ياولي على فسوج على زهومثلي إن سقل سمه من ديوان المؤمنين الي ديوان من قال فيم لحق حل وعلا وَاذَا ذكرُ اللَّهُ وَحُمَّدُ لَا الشَّمَا زُتْ فَلُوبُ الَّذِينَ لَا نُوْمِينًا لآجزي واداذكرالذين من \$ ونير إذا هر بستيشرون وفلانصف بهكذا يعتول العتول ذخرف لعتوالمدوع زدوه فاحتز وافوج واقوا شاباشهذا واللهحسن فاقسم بالله كاذبا ولايزال الملعون فنشيطا يتصنى كأينعل صاحب العزد بغرد لأفاذ الخدحاجته مني صنعتى صفة بامنعقني فيقوم من قل فلاحد فيقطيني برداء حتى يخليسيلي وافروا وقدعزاني الملاا لاعلى في ديني وفيهما مضى منعقلي فا ذاكان آخراللثل والجاعةالسوءمثا وقد تعينا من كثرة ما رقصنا فلانلعي ننام آلا الضبح فاد قام فنقوم نتومنا اقلما ينطلق عليه اسم الومنوء نتريخي الى لمتبعد هذااذا وفعت والافا لاعلب علمن هذه حالته ان بصلي ف واده بانااعطيناك الكوبروسورة الفاعجة كمف ماكانت والعنوت سربواجب فاتركه وانقرها مخففة جدا تراضطع لاستريح هيها والله لكأنت طريق الله هكذا وإن كنت موفقا اكثرمن غيرى موصات ويخرجت الحاكسجد وإذا دخلت فيعال لى قدم كم لحالناس فلا أجد لذلك هزنا ولاأكترت بلاقيم الصلالة وأمهلي وكأنه ما فانتي ثني الآ لاهم القلب مسرورا واقول بلسان الحال فدحصل في اجرابحا عمر بقصل وإراحني الله من تطومل الامام وإن ادركت الصكارة مع الامام فاناني تلك الصالاة على حد وجهين اذاكت مستريح القلب من كل الني اما حاضرف ليلتى البارحة وجسنها ماكان احسن ذلك العوال وسعرة واقتفى متكونى كلمافي هذاحتى لاادرى ماصلى الامام ولايماصلى واغشا دايت الناس يفعلون مشيا فغفلت مثلم ركعوا فركعت وبيجد وافيقة

بة فا ترفيب عند ذلك فراغ الإمام ويتقايج القياء يؤواغتامه الامامرفي تنسى واحقته واعول ماانقله فدافت توسورة المنزوالوا هذاخلاف ألسنة وبخوفل وتهلا كإذلك لفرالله ام مزالله وفدوفعت البارحة مسخرة للشطان وملعبة لهورفيتك مصفعة له ونا صعتك بدلا وانت في هذا كله مُليَّذَى نُوالِد اهية العظم والطامة الكرى والداء العضال والمصيبة الازفة الفاسرانا مت دون الله كاشفة افيا فول في تلك الحالة كلها الى كنت مع الله وفي الله وبالله قست وقدالله شعلوت والمالله وصلت وقلت لله وقال لي الله وبعتب اولا ثك العنه ركيهال مشله فيقول لعركم تشا لوبي اذا وجعت منه حالى ولوستل لافتضع ولوفرضت انهابطه فعد يجبب الكاذب عب شلهذا ويؤود والشيطان بخيالات ينصبها له وبيديها فيسرُ وفيع برعنيا قال الله تعالى وَإِنَّ السَّمَا عِلَيْ لَيُوحُونُ إِلَى أَوْلِيَا يُهِمْ ليجاد لؤكترقارة اطعتموهم إنكتر لمشركون فهذاولى المشيط بنطق بلتنا ندوه ومطيع له فانتظم فياهل الشرائي فناهبك من يحوي اومضم المسركين واولياه السبياطين اخبرنى سيخى وكان ماجل فقال الاعمى هذا الميس قد دخل ملى وريتمعرى بشم وإحدا واحداه فالانشيخ وفعكد الاعمى سنعت الجاعة الاول فا لاول على لتنابع كاهمليه مناللباس والصورة وهوبيتول ترى الملعون يمشي ليهم ناظرا ليهام حتىقال ترايا قد شبت عند وإحد عليه عباء لاحراء وعامة وأحرام التقنوا عليه قال فالتفتنا فراثناء يستطب اكال فقال الاعمى رى الملعوت قدوقف عندهذاالرجل شرقال تراء يربدان ينطير بقريه فاذاذ للكاجر فدصاح صيعة وغلب عليه اكال وقامر بشطح فقا مراهل لمجلس لمقيامه وهويهذا المئابة مااحسن فول الدعزوجل اذبعول وماعلناه السعب وماينبني لد فناهيك منخصلة لمريضه لنبيه وقال انهوالاذكروفران

ثقال لايحون المرمدم بداحتي بحدفي القرآن كالهابريد هذامقا لمربيد فعاظنك بالقارف حل جرج على كلامرغير يكلام سيدء ويكلمن يم من الشبوخ فه وعلى احدام برز آمل قبل ان تحصل له مرتبة المنكر ساع عندنا حرامر فى ذلك الوقت أوسمع بعد التمكين بشروطه لمعرونة التىذكرناها فى غيرهذا الموضع وبعلم من هذا انه قدنز للازالمقا بغاونه وادني خط نفسي ولهذا فلناف ويعض منافيناه ايخ وكان يونع بالسماع وكان قبل ذلك لايمول برفستلك لشيخ متمكن ومَقا موالسماع نازل ويخلدا لنفس فه علم الانزل المالسيماع وحدر بنفسده نيويروح ليشرف برائسماع فان السماع بيشرف بالعارفين ولايشرف البنا فإمرسرفهو سأهذاا ذاكا ن الشضعال ما الله عزوج له لذب أنا لا ولذلك عقسرالسماع فلاء واياكم رحاءالكافعة ويجلنا وإياكم المراتب السامية العائبة ولإيجعلنا واياكرمى له المهماع السماع اذن واعيه فيكون مناهل المتلوب اللاهية يانفس عرض عليك غيرهذا قالت مقم العوال مثل هؤلاه هى لشفاء والدواء اذليس لنامبيل لحالاء مقالى الاعلىمدادجهم ولاارتقاءالاعلىمعارجهم فباحوالهم يتعقق وهمالوصلة الحالمق أ قلت لهانعه هذا ابوللدرداء رصى الله عنه روسيام ن مديث احتماد ابزجيعفرين حمدان قالحدشا عبدالله بن احدين حنيل عن ابه شا ايوب السختيانى عن إلى قلابرُ قال ابوالدرداء رضى للدعند المالح تُعَقّ

كأإلفقرحتي تريح للقرآن وجوها وإنك لانفقه كالملفقه حتى تمقتت ألناس فيجنب الله شعر ترجع الى نفسك فتكون لميا استدمقتا للناس وكأذابوالدرداء رصنى للدمن الذين اؤبؤا لعلم ناشدتك الله يانفس هلكنت فطعلى مااسانانيه ابوالدرداء قالت كنت علىعضه لاكله قلت لها فقد نقصك من الفقر على قدرما نقصك منه فقد ببت جهاك قالت صدقت وآكن اسرح لى قوله قلت لها دفيه سمعًا وطاعة امّا قوله أنك لانفقه كل الفقه حق شرى للقرأن وجوها تخت هذا الكلام بجورا طاحية واسرارعاليه عنادها الذى يرجع اليه معرفة القران ومنزله وتنزله وليسهذاالكتوب بحلته لمابئ عليهمن الاختصادفاماالتجويخ بانفس التي بجون بها فقدها من رآها فهي كشرة نذكر منها وجهينا وثلابة فمنها المسئلة القكنا فيها فيسماع الشعروذلك ان الانسان لراحوال كئيرة يجمعها حالتان مسميتان بالعبض والبشط وانشثت الحؤف والمطا وان شيت الوسنة والانس وإن شئت الهبكة وإنتانس وغيرة للنصى التهكفالانسان عادفاكا ذاوم هيامتككنا اومتلونا بحالهن هكذبخ الاحوال فانهمن لمخال ان يتصبف بها عبد من غيرياعث ولاداع الميته الافى وفت مّا وهومقام ومفرع نصهليه الشيوخ وهوان يجدفهم اويسطا ويجهل سببه فألمحققون بخا فون من ذلك ان يكرالله بهم فيه فبتح القهف الانسان بشئ منهذه الاحوال فلينظر من داعيه الحذلك ومن سلطا نه فان كانت آية من كتاب لله فان حاله ا نبغي على صلحته ويج ربيان ذلك ان المنفس ليست بمعل للعرِّل الكربير فانريت لم عليها بطبعها وحقيقتها وهنا تعنصيل فان القرآن يعم المعقا ثق كلها والنفس وزجلها فلابدان يكون لهافيه نضيب ومابق الانعيين ذلك سنسيب منغيرة وكنا نذكري لولا المدعى بأخذه فتركنان لهذأالسد فالشيطان أمعتد منان يجوذ له حال فيك فإن الشيطان ليس له مناث من يأخذ مندالة نفسك وهى قدابت عنحمل القرارن تصقعها عنه فهن المحال ان ينبعث عزالمر أن حاله فالاحوال من السيطان أوالنفس لبنتر وتعرف عند ذلك اناكال في العقل والعقل في الروخ لافي لنفس وإن الروح صاحبالات

حب العلم والعراسة والالهام والمنى والاخرة ف فلابدان تكون في حالك الذي قاعربك من لقراب لحبيعلما وشئ مماذكرنا لالات فلهذااشا والجنيد يصحا لله عنه مقيدبا لكتاب والسينة ولهذا قال الله نعالي إنّ في ذلكَ نات لاؤل الألباب ولأولى النهى ولعقوم بعيفاون كاانداذاا بنى من الشعرة للشماع والصفق والاكان اغايتلقاء من الهوى بالهوى فالنفس والنفس صاحبة الشيطان الذى الشعرنفشه على آ خبرنا بهريسوني اللهمه لمالله عليه ويسلم الاما تفاق منه بتوحيات بلة وصهود من محامد النفس خاصة ما زال اسعا شراصله ن الشيطان للننس بمنزلة المألث للروح فكإكاذ اميدًا على الاوجراف انقذكرنا بعضهاكذلك المشيطان فعقابلته صناحب لجهل والملك فمقابلة متناحب العلم والظن عمقابلة الغرابسة والوتتثوق مقابلة الالنام والشمال فيمقا بلة السمان والدنيا فيمقابلة الاخرة والعفلة فىمقا بلةالذكروالباطل يتمقابلة المخق والشك فيمقاباة الميفين بعسة فحفقا بلة الطاعة والتشبيه في مقاملة التأثريي والشرك طعمل تبذي مقابلة التوجيد وغيرذ لك مما تضبق حذه العيالةعنه فاشرباب واسع هذاا نموذجه وكلحال ينبعث عنالعران فلابدأت يعلوبصاحبة الحاحدهذ لالمنازل عاقدرالسماع ومعني ينبعث عزالقران لايزول سامعه عنالمعنى الذيزل له العرأن لالحنال فاآ بمعندتلاوة الفرآن فيمعشوفه اوالمرآة التي تخذها احتاعلي وعو ولكلهذاشروط وكلحال بنبعثه كالشعره السماع فلابدان ينزل بصاحبدالي احدهذ كالدركات وسرذلك ان اصلابعاث العراب كالاجرالله المقدس الذى ما احتراء فط تقص بفنس وكابتد نيس ولا انعليه ذلك فمنالحال ان يعطى الابحسب طهارته واصل إنبعاث المشمكال مرالمخلوق والناقص لدنس الذى مَاصِيح لمكال طهرًا رَة لامتزاجه فالغاية فحالشعران كيون متزجا لاتكالطهار بترابدا فمن إلحا لآن لعرزل فحالنقص والتدنيس فهن المحال ان يعطى حسّا الا

ناقصاد بساهذا حالة العارفين المكلين فيهم ومعهم اتكلم السادة الكاربع فون هذامن تفوسهم وإمامن زله غنهم من المعين والمريدين فلاكلام لنامعهم ولمهذاقال أبويز بالإسطامي وضحا للهت فيسماع العارفين مطلقا يحكم علىمقام اهل السماع انهم اهل الكدية واستعاذ بالله منه كااستعاذ منطى الارض والمشي كالا وفي الهوي وبنال ان بهيئه الله لشي من استيانه اي سرمن اسرار به فلو تبدلت حذه الاسرار فالسماع لمااستفادمنه مثل ديريد وفال فيحق المربد اذارابت المربد يميل لحالتماع فاعلمان فيه بقيم البطالة هجكل مسله للمريدين البطالة وللرجال الكدية واغاسة تكلام إبي يزميدي مضى للدعند لما وصلتى عن بعض الناسمن المقلدين في بعض الطريقية انزقال لماسمع منى لانكار في المتماع وقدا وضعت له حقيقته حتى عترف بهافقتال تقليد بتقليد والآولحان اقبلد الشيوخ المنقدمين الذن قالوا بالسماع ولحذا سقناكلام أبييز بدلكؤنهمن المتقدمين وانكلامناموافق له ولقدبلغني منتقة عندجل مزالم سبيغاين لا منالشيوخ كان يلازم مجلسنا فسمعنا نتكام فالسماع واجازت وإنهمباج وببنا نعصه فالمقامات وابن ينهيهم أحبه فغضت فسألت عند وماشأنه فعتل نرقال فذكان الشيوخ يسمعون مثل ابن الدفاق وعنيرة فلم اذرى فبل مم العجب مزجهاله في حكمه على الحق بالزجال والرجال لايعرفون الابالحق لاالمق يعرف بهم فهذاجهل مخض وبردنالا فيالسماع فأنا لم يخرمه بل بحنا الشعر والغناعلى القدر الذيجاءت برائش بعير نع تكلمنا في نقصة من المقامات وابن منزلية والعرق بينه وبين عيري كإنفرق بين المتوكل والزهد اى لذى يننبى علىمعرفة التوكل مناهو والزهدومقامه وإن المتصف بصفة مأيكون بحيث مقامها وبتميزة اهلها وفدسمعت من الحجيل عبد العكريز المكتوب له هذه الرسالة رضى لله عنه اشارة عجيبة لابعرفها الأ

Sie

تكز متعقق حدافي فوله بقالي وكماكا زياسه إذ نكأ وَدَا وِجِهَابِ أَوْمُرْسِلَ رُسُولًا فِقَالِبِ رَضِيَ الله عنه سرهذه الإ له لنشر ولا يحدن بشرا الأمن غلبت عليه المشرية وفي الإية عندة تغصيل يجيب فينساء يوسف عليه المتلامرما يؤيدان المتارية ماهذابشرا ان هذاالاملك كربيروعندنا من الدلائل عليه ما لا يحتشى فهذا من بعيخ وجود المترآن الذى نبه عليها ابوالدرداء رضي للهعنه ومنها ان ردا الحالحق وبصرفك عن الحلق في معاشك وماضمن لك وغيرة ثلث ممتا يخذروترجو فاذالقرأن يحرصنك علىهذا وكذافعل بحالدردا بآية قراحاقال فاردتان اجمع بين العنادة والتعارة فلمريح يمعا فاخذت والعبادة وتركت القارة يوبده فول الله تعالى لوسى عليه السلام اطلب مى كلشى حتى الملح تلقيد في عجينك وهذا المقام هو الذي أحدد المتن النعم كمالله عليه وسلم وقد تعدم ذكره وهذا بعضما في كلامه قالىتالنفس قلساهن وفى هذا غنية لى ان كنت عاقلة فالومل لئن يعلم ولايعل سبعمات وقدبق منكلام إلى الدرداء الكلمتان معت الناسر فيجنب الله ومقنه لنفسه ومقت الناس مشكل فقلت ليايا نفس ليبس ومركا ظننت اما فوله ولانفقه كالمفقدجتي تمقت الناس في جنالله أعلم إذللانسان حالتن لايخلواماان يغلب عليه ربراونفسه فاتلا عليه ربه لمربعرف الناس ولاماهم عليه وإداء ذلك لليركم فحجت شياتركه فكنى بالاصل عزالفرع وإما من غلبت عليه نفسه فالمق علىباب وصودتر ومقته للناس اذالغالب على لناس لمخالفة والبطالة فلد يزال بعتت منهم تلك الافعال وبنبهم عليها ويقرع اسماعه بقاضحم في دين الله ورجنبه فيثقل ذلك عليهم ويستحقوبه وبيرد ولا ويجتنبولا ويسدون الابواب في وجهه حتى بتركوه فردا وحيدا لاصديق له ولا معاشر كاقال عليه الستلام ماترك الحق العمر من صديق فاذا رجع الناس اعداءله لايكلموع رجع بالضرورة الى نفسد فمقتها بانواع من التوبيخ من قلة الصدق في العسل معلم الاخلاص ودحول العلل في الخيا

والمنواطر والنصيعة والاشا دات فصكا دمعته لنغسه الشدمن مقتدللنا ولايتدر ينفصل عن نفسه ولا تنفصل عنه مثل لناس فيفقوله في ذلك من الفقد الالمي والعلم كلدنى ما لا يعرف الامن شاهد ويحسبك يانفس فقداطلت على سؤالك فاقنعي بهذاالمقدرفان مزان ابسط شرحكا في المحلدات فقالت صَعْت ويالله استعنيت فهانت عير فقدع فتوتحققت انيلاشي ولااصليم لشئ وانى فرجود عاوف كاكنت فيل وجودى وقدخلفتك من فيل ولعرتك شيّا وجل تحالي لانسا حىن منالده للركن شيئا مذكورا وفي لحقيقة لونزل كذلك ولابزاف قلت لما نعم هذاعمان بن مظمون صاحب رسول الله صلى الله عليمان الذى اوذى في الله فرضى وتعرض لذلك لما مات دخل عليه رسوال الله صلى الله عليه وسلمين مات فاكتب عليه معروفع راسه معرحني الثانية بتعدد فع وأسعد نعر حنى لثالثة تعرفع وأسه وله شهيق فعرفواانه سكى فكى المعتوم فقاليا ذهب عنها ابا السائب فقد خرجت منها وليرتدنس م شئ روينا هذا من حديث الحكام د بنجيلة بسكند لا الحابن عبا يسرجي الله عنها وروبياه أيضمن حديث ويحزمالك بسنده عزعيد وبرنسعيا المدايني ان رسول الله مهلى الله عليه وسَلَّم دخل عليه عَمَّا ن بن مظمون و والموت فأكب عليه يقبله فقال رجمك الله ياعمان متااصبت والت ولااصاب منك تاشدتك الله يانفس فنعت النفس عهدتك في الانطبيا من نفسك خبرين لوكنت في زمان البني هلي الله عليه ويسَرَّعلِ هذه الحالة بك مثلهذا قالت اما لوجازاني على انا فيه وعليه كخفتان يعول الأصي مهلواعلي صاحبكم بلاعتقدولله في شأني اني اقرب الحقوله تعالى ولا تصكاعل حدمنهم مات ابدا ولا تقع على قبرة منى الى قوله تعالى وصل عليهم ان صَلا تَكْ سَكِن لِمُ هِيهَا تُكْيِفُ انْ يَكِعَلَى أُوبِعِبْلَى بِلْ كَانْ يبلى على شفقه لما يرا لا من سوء حالى وشرما انقلبت اليه فياليت بؤذن له صلى الله عليه وسلم في الصّلامً على غيران وقيله صَلى الله عليه وسلم في عني النباءعليه مااصبت منالدنيا ولااصابت منك انرماسي لحاولا اضآ

قلبه تشوقااليها وتكنه التدمن غيرسعي ليها فقبلها ويعهرف فيه االرقاق واكلمنها الزفاق وعلامسكنه ميج فراغ القلب لأ فالقدرة جائزمع الفدرة عليه ولفدرايت فيزمانى هذا فوما مناهل التكين والتحقيق وللعارف قدفعلوا مئل ذلك أكلواالشهى ثما لطعكا الغالى تميّه وشربواا للذيذ منالشرك ولبسواا لرفيع من النيب وديماشية المناولحكموا ورفعوا سقوف بيوتهم المحيث لايحتاجويه وذللنع أمهم بذلك وعناستعسانهم لذلك وسكوبتم عليه ولعربعد لوابعد المغرب والتحصيل لقام التمكين الممكاكا نواعليم فيبدأ يتهمن ترك الاستباوطي الرقاع بعمنها على بعض فاخاف ان لايكون هذاكذ لك وقد فيلصنه ماالم الدنيا منك شبا ولااصبت منها شيامن باب السعى والكد فاوضع لحشأن يكيف كانحاله وهذه اثحالة المترجع البها المارفون هلهم خيرتم أكانوا لميه اوكانوا فيحال ففرهم ويقشفهم أحسن والبت فلت لهانعم اماحال عثمان بنمظعون فروسا هذاعنه رضحا للدعنه وإماحالة العادفين اللذاب كرتهم من بسط الدنيا فروسا من صديث عبد الله بناجد بناشعتي قال شنا ابراهيم بنعجد بنالحسين قال اخبرنا الرسيع الرشدن قال اخبرنا أبن وُهِم فالداخبرن يونس بزيد عزابن شهايران عمان بن مظعون دصي لله عنه دخل وما السجد وعليه بنرة قد تخللت فرقعها بقطعة من فروة فرق له لم ورق اصحابر لرقته يومر بيندواحدكم فحلة ويرواح فاخرى وبوضع باي رى ويسترتوا لبيوت كانتسترا ككعبة فالوا وددنا ان ذلك قذكا وسول الله فاصدنا الرخاء والعيش قال فان ذلك كأثن واستراليوم خيرم فاؤلثك وهذاالحديث تيامنس فالمأعن المغربية ين اللذين سألق عنهما عذاحالهما نعلظاهن فقيرمن الدنيا وهذاحالهن توستع فالدنيا من الغارفين قدجعل لله حالة الضيق والشدة خير للانسان مزالوخا وانسعة وكاف والله يانفسوبات تعتو لين ارى اهل هذا المجلس وا الصعابة الاخيار وهعوالعارفون بالله المحققون حقائق الوجود لماذكئ البني صلى لله عليه ويسم مسورة النرف والمتنقم اهتزوا وستألوا متي ذلك

حوابهذاالعدرفكذلك اناابع ارصى بهذه المنزلة وكذلك الغاد وسعواعل نفسهم دنيا هرفقلت لهامااعماك عى نؤرمشكاة الشبوية الساطعة انوارها فقالت لاتنظراني كلامهاظا هراهذا لتعلمان التعيم بخذالله ولاالشقاء والبؤس يحبب خالله اذاكان الحق غالباعل العبدفانه لانفيم أشدولااعظم من نعيم النبيين والاولياء ف نة في ملابسهم وماكلهم وسشاريهم ومناحهم ومركبهم ومفاكمتهم ولايحيهم ذلك عن الله البشة أسرب قلت لها فأنا مسلم أن ذلك المجبعن الله ولكن قال الرسولة كما لله عليه وسلم لملك انجاعة الذي قالواوددنا انذلك قدكان فاصبناا لرخاء لتعققهم بالله تقالى وعلمهم ان الإحوال لاعجب عن الله مقالي فأن ذلك كأن يعنى بسط الدنيا عليهم مبسل بفيح ملك كسرى وقيصرتم فاللم ائتم اليومرضيرص افلنك فاشا ديغوله وانتم لعصمتهم من الدنيا وان فنحت في حياتهم كابي عبيد لا. تن الجراح وغيرة وفي ذلك ترجيح الفقر وسطف العيش على لنعيم فبين لم هذا المة ونههم على مقس ذلك المقامرون عص من تصف بهروات ابقيت عليده للة فالنريعيم استعبله فيغيرموطنه وطرفه استعلم فيغيرم فوضع الحكة في عرموضعها فعادت معرفية جلاوكشف جو بها انديسيعب على كل نسأن من مق الذى وسع عليه فحالدنيا يكون افقه مزعي مين الخطاب الذى وافقرأ فالاحكام وقدشهدله الرسولعليه الصالاة والسلام انهلس والط فيشئ اجيبيني بانفس فانك لاتعدوا قدرك لاانت ولاالعاق للنحق عليه اذلابد من التاسي في الة النبي ملى الله عليه وسلم اولي فهوالذي عام فالبؤس وضنك العيش حتى وقاله عمريض الله عنه لما الرسريط التر فيجنبه صلى الله علمه وسلم فقال تذكرت كسرى وقيصر فقال صلى للقليه وسلم اما ترضى إن تكون لهم الدنيا ولمنا الاحرية ابن انت يا نفس من فول

يو تقريعيد

لمان المنادسي رضي الله عنه على ما دورينا لا من حديث الحاحد محارب المد ومحدبن عاصم قالاحدثنا ابوالعسم البغوى قال تناعلين فجفد بة عنعمرون مرة قال سمعة إما المعترى يحدّع رجل مريج لمان الفارسي رصي تلصعنه فذكرما فتوالله تأليلسليز نالذى اعطاكموي وفتحه عليكم وخواكم لمسك ومحمدصليالله عليه وبسلمحن ولمقدكان يصبع وماعنده دناد دمن الطعاء بم ذاك يااخا بن عبس فانظرى يا نعس كلام هذا المضآ ترجه كالة النبي للمعليه وسأ وتعريف ويعرب في فوله بم ذاك وانترلوكانت الدنياتنا لصلى حسسا لمواتب عند اللعمن الرفعة لكانت كلمالوسو الله تمتيل الله عليه وسلم فلاارفع منه منزلة عندالله ولاارقع منه درجة نغما فيالجنة وهذلاحا لتدفي دنياه وليربرض لمترة عينه بنته فا رجتم الله عنها اذتنال فيها راحة ولا توسعا هذا و فدراً أرجر العركية وضفها منحل لماءوا ثرالرجي والعكن عديها وجاءه السيحفلم وآن بعطيها خادما يحول بنها وبان ذالث المشقاء الذى نزل بها واعطاها بدل ذلك تسبيها ويحميدا وتكبيرا وقاله هوخبرتكم فابزانت يانفس وهذ الحق رصيها لنعيد ولاالنبي مملى للدعليه وسلم رضيها لابذ به وإذ الريقيد بهذا النبي ولاعرفت تنزيل لحق المواطن فقدخن فظاهرك كاندعيه في باطنك الشت تدرى يا نفس لم يكاعن د العزبزالمكتوب لدهذه الرسالة ويخن على لعشاء فتكلمت ااقبلت على لفا رف وتصرف فيها مع تعرى قلبه على تعلق فقال رضى الله عنه وللده ما يستوى فراغ قلط رف عنده درها ن وفراغ فلبطارف عنده درهم فصاحب الدرهم افرغ منصاحب الدكاية فآحكم السينج المتحمد عبدالعزيز فيحذا المحال فكيف لودخل معل إب المقام والاسراد لكان يرميهم خارجاعن المعرقة فان الحقائق ترة

على الماليون على الماليون عدل الماليون عدل الماليون عدل الماليون

لموطن يمعه وحكايته وحلالي سيدنا اليمدين رضي للهعمه فقالك باسيدناان الشيطان يؤذبني فعسيأن تدفعه عنى فقالله الشفرور شكىالي ابليس منك قبلك فقال وجا قال لك قال قال لي با شيخ مقاران الدنياخلعهالى زى وجعلها حبالى وبشركى وملكنها فجاء فلان فتعلى على واخذلىمها فعدوت وراءته اطليحقمنه ووالله ما قصك انسانا ولاطلبت منهم احدا ولابرجت من مكانى احفظ على بستان قطا فهنا حذلهنه شيا تبعته اطلح قي وقدع فت ان فلانا يشكوني اليك تستيقته وفلأخبرتك بالقصة وإنا لااترك مندحة وإسليه مماافلا عليه من دينه اوبرة المؤمناعي كافعل لزها دوالموفقون ولهذاقال تعالى ان عبادى ليس للت عليهم سلطان فمالى عليهم هجية ولاحق فانهم تركواما بي وهذا تعدى ومن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل مّا اعتدى الكير فقال الرجل إنا فقال ثه الشيخ رداليه دساء يرداليك آخرتك هلقنعت يانفس قالت نعيم قلت كقذاه تتسئرة شهود كاشرطت لك قدوفية بذكرهم منخيرا لقرون من صحابة رسول الله صلى لله عليه وسلم ولم اجدلك قدمامع احدهم فلمن اتبعت اوبمن تأسيت فعالت اتبعت هواى فتأسيت بسيطات مدع فالمعرفة مكب كالدنيامثلى فانترلى لدعوى وعراني من ملابس المتعوى فعالمت وإنا اتوب المالله الآن وانضرع البه فحالو والميزان وكا وفيت انت بشهود لدائعشرة ومننت على بذلك فق افوالاقراربالحق وليرامره لادافعت الحق بلكنت بتوفيق الله وعصمني المصمن قال شهم فلماجاء تهمآيا تنا مبصرة قالوا وجحدت لماجنيت على حدا لاعلى تنسى رزقني الله وأياك من توحيد والعا برسيحانه وبقالى المواتب العلبة والمنازل القدسية حدث لابدنيس والأجوا ولاتلبيس المعليم حكيم ف فاشرع فالنمط الثانى فلعدلعيت سامعتا مطبعا فقلت اكبلالله الذعصخ لناهذا وماكناله مغربين فغالت اكبذ لله الذى حدانًا لهذا وماكنًا لنهتدى لولاان حدانًا الله لقد صاءت رسُا ربنا بالحق حدى ياستيك اسلم مزجع لشفائك في معرض الفتنة من جهة السيخير

مذاخعالتا بعين بشهادة سيدالموسلين صلىالله عليه وسلماعني ويسهن شه الذكا وصى برالنوصا الله عليه وسلم عروعين وذكريه لمم روبنا منحديث المبكرمج مدنا حدقال تناالحسنن بمعمة لمة المركوع فيركم حتى يسهم وكان اذاامسى تصدق بما في بيتر من التمريقول اللمم من مات جوجا فالا تؤاخذن برومن مآ نى برناشد تك الله يا نفس هل تصعت بهذه ايخاك سجدة واحدة مم المرتر فعي حتى الفير واستصعب أنالة ئا هذاالمنت كا استصعبه اويس وفلت لله مثلها فاله قالة والله كإذلك لعركين ولكنى يلوح ليمن وراء هذا التكلام بوارق مرالجقاتق منى عليها فلت لها نعم اويس هذاكان متمكنا في مقامه عليه رفابحركا ترالمستأنفة علىقان منحصل حوالما وكانت ليلة السجود عندلامع وفتروليلة الركوع عنده كذلك وغيرلك ومنهنا يعرب تمكنه فان ابايزيد وهومزا لاقطاب ومزيم داركع اواركع فلااسعداوه نعاتجوعا فلاتؤ إخذن تؤمن ماتع لمإنا فلاتؤ اخذنى برينبرعلي مقامه الاعلى وقطبيته المثلى وهذه حالة امام ومتاحما على الغاية في المقاء فيعطى ماملك وسيضرع لمزاستخلف على ببلاء بالرحمة لهم والشفقة غليهم قال الله نقالي لرسوله صلى الله عليه ويما ارسلناك الارجمة للعالمين وقال له لما دعاعلى يعل وذكوان وعُصْمَيِّران الله لم ينعثلث سبابا ولالعانا وانما بعثك رحمة للعالمين ولم يبعثك عذابا والمكل مسبقة دخشيغضس فالتالنفس باستيدادفق على ولا تعجل فقدظهر لله في مشلة

ويس حذاا ورخرج أكحلاج فيه فوقه وذلك ان المحلاج رصى للهعته قاف مخبراعن حالته اذا مقد الرجل عشرين يوما دون غذاء بشرحاء لاطعام فعرف ان في البلد من هوا حرج منه لذلك الطعام فأكله ولعريؤ تر ذلك المحت البج فقد تشقط وهذامقام عالكا دايته وهذاا ويسريضي للهعنه ماكات ستعدق الابغضل طعامه ويتابر فيأخذها جته اولا بتربعطها يفضل كالميلةعن قوته وهويعلم ان تعرجا تيم والعربعطم وهذا كارابته قلت لها منسهاانت الااعترضت عتراض من لايغري لحقائق ويكنك جهلت لمقام فاسمعي لجواب واعلم إن اويسا هوالامام الذى لايلعق لنعلم أبيته النفس فالعارف اذاكان صاحب حال مثل كعلاج فرق بين نفسه ومين غيرة فعامل نفسد بالشدة والقهر والمغراب وعامل نفس غبرة بالايثار والرجة والشفقة وإذاكان المعارف صناحب مقامروتمكين وبؤة صنادت نفسه عنداجنبية لأفرق عنده بينها وين نفوس لعالم فدارلزمه يخرحي نفوس الفيرمن الرحمة والشفقة بلزمه فيحق نفسه لكونها مكارقه جنبية وارتفع هوعلوما ويعبتهى مع ابناه جنسها سفليتر فلزمر تقطف عليهاكا لزمدالعطف على فيرهافان صاحب الصدقة العارف اذاخرج دفترولتي ولامسلمت بدفع البدالصدقة فأنتركه ومضى لمسكع خروليربدفع فقدانتقل من رصى ربه المهوانفسه وخرج من دبوانهم فانها مثل لرتينا لة لايخض بها شخصا اولهن يلقاء يعول له قل لااله الأ ولاسك ان هذا العارف اذا وهيدالباري مرتبقاً بعربًا لمرمسول الى ليهمذلك العدد الذى وجديه فاول نفسة لهقاء نفسه لانفس غيري وسبب ذلك ان نقوس القيرغار ملازمة الدولامتعلقة به لانها لا تعرفه ونفسه متعلقة برملازمة لنابرفلانفتى الاعليها فتطلب امانتها منه فيقامها على عن ها لانها اول سَنا مُل والى هذا السراسًا والشَّادع بعولم أبَّد أبنفسك اشرعن تعول والاقربون اولى بالمعرف شقاقهم بك وكزومهم بابك وانغيرلا يتعلق مك ولاملازمك ملاذجة نغسسك واحلا فلاتاخ وأكاع الاسرارسواء تغرج منعندالحق علىا بالرحمة فاى قلب وجرمتعرضكا

ماءى ونيه من التعكيش والجوع والذلة والإفتقار وهمرخاصة الله وال بذاللقام اسا والمشايخ وعليه حرضت المشريعة بعقولها تعرصوالنفيات ومن تأخرومن نسى نسى فاخطركم المنزلية منزلة اكملاج ومنزلة اوبس وانظر هذاالمعام على علولا وسمولا كنف اشترك والظاهرصاحه احوال العامة فأن العامة اول ما يجودعا بغسها وتربيقدي جوده المفرها وانما ستصرفون يحت حكوهذه الخقيقة وهيرلا يشعرون ولما اعهواعزهذاالسروصنا دوامثل لبها ترلانع فون مواقع اسرالعالم الله حرصوا على لايئا و وجد حوابر وهومقام الحلاج الذي ذكرت عث ورأت انه غائة فبكذا فلتغزل لحقائق ويتحاك حلاالوقائق فقالت تنفس هذاشي والله ما قرع وقط سمعي من غيرك وان هذا لهوالحق المب ولمشل هذا فليعتبها إلغاملون وفى مثلهذا فلمتنا فسريلتنا فسوي العدشرجت صدرا ورفعت فيالمعارف وذرا ولكن بقت كللك سئلة تمسية ايضاح حقيقة وهيلعمرى دفيقة وهي فولك إذالله بعث المبنى وقد استسقى فاستسق فسة بمراستسق والمعام الأخرفا بى وقال اغنث كعنث الكفار فاختار لمرالشدة على لرخاء وهومن باب بسط العذاب وضض الالاء فلتصدفت بأنفسر فداست ذلك ولجئ الله حلكت لمواشى وتقطعت التسبل فادع الله لنا فدعا وسولالله على الله عليه وسكم فمطرنا المجمعة قال فيآه رجل لى يسول الله مسلل الله ليهوبها فغال يا رسول المله تهدمت البيويت وانقطعت السبل هككة المواشى فعال رسول الله مهلى لله عليه وسرة اللهظهور الجبال والكام وبطون الاوديتروكمنا بستالشيرى لمسدفا غايث عزالمدينة انجياب التوب يا اهل لقلوب المجيئرة عن الاطلاع على الودع في هذه الالفاة من الغيوب شعره لعداسمعت لوناديت حيًّا \* ولكن لاحياة لمن تنادى \*

اعطى هذاسيد الغالم صلى إلله عليه وسكر مفتاح المنع والعطا والسند والرخا فاستسه واستضعا وامت ومحيشم لازم الادب بعدهذافعا دوردالسانا بسؤاله حكية اجراها مرسلة وعربت ابداها مكملة فاحاب الاوله لجابة الاستسقاء حق بحون فالمنع كاكان فالعطأ ثداذا نظرت حقيقة هذاللنع وجدترمطاءان لله في قاوب ما حسمتهم من احدولا اسمع للم ركز إهذابى مكم ورسول مجدمعظم قام خطيبًا في شأن اداء فرضه وجادالت رسولهن ها ارضه فرعب البه في نقص برامه الما تحقق من بسه عند علامة فالوظهرالكف المالسما وصفافي كالة العما لماكان الكفاحل العطا ولعربقعل ذلك في الاستصعاف اسيل داولا للوويموج منحسد لدوفكان نكاحامعنو ماوكان السيدشا هداولتا فلاصحالانتظا ووقع الالتمام درت الصروع واخضرت الزووع هيهات والله بعد اكة وستورمسدوله دون عن الغزالة واغيرار واقتراد خشوع وافتقاركا فالبالمهين لجبا دومن باتدانك تري لارضخآ فاشفقت لهاالسماه فابدت مقلتها من خشويها دامعة فلاحت باين لخنشوع وكالدموع الروضات اليانعه اين اهلالفرح والدعه وارتباء الثروة والسعه والله والمله لوان شمسة من روايح الموجود ولااء مزاسهاء المعبود الابذلالجهود وصعة المقصود ويقطرالكبود الجوارح وبقصف الجوانح وإقامة المآئدوالمنابح والهمهمة فيالمحات لحقة سرىعبدى وإن امتى وعزت وجلانى ومجدى وعظيم سلطانى وعلومجدى لانال معرفتي احد ولاينل منجز بزارعدى الاحتى بتصد وجذه الدا والدشاعا القيف براحل لشقاء فيالداوا لاخرة مراجشوع ذلة وافتقارا والبكاء دمعامدرارا والزفرات المتهاعدة وينضم الجلود وتضيق اكتود وتنفص العيش انكيد بهذا طلت اولماف وانسائي لماسبق لهمعندى منالسعادة بعدجهد ومكابدة وجوع وشد الجيا رطالبطن قاشاء الرسول السيد المطبع حتى فتيرله مع اصعابر في لبن

الجنتهم مقيلا ومحارزين مستقراومسكنا ملكت تى بغضبى لقاسم ويقنتى فطرد ترانسا بقدمن حزلة كالمفاشع أوالاحذ فيهسرالا وضمرطنه للسأ لاعتبال ويحققوا بتعقائق المقامات والاحوال فوصكوا المحشا هدة ل وابحال المه بضعد الكلم الطيب والعمّل لصّالج رفعه وبو تباراتها ويفلق الانشيان ضعيفا اقام الستيدميل إلله عليا لاستغلاف والأد الجنوح المفته الانتلاف من فئة الاختلاف ووقف سقينة على لجودى الخاشع حين وصف غيرة بالمتطاول لما وهويا لمتواع مكنة ابداها وسربرة اخفاها وكيف لاينال ماعنده الابتطاول المم وإبرادالمقسم من اجل لمقسم فانجابت حتمصا دوامنها فيمثل لاكليل وهيهالة لمكانوا اهل وجه فاحدفيا سلالسلالة فلورأ ومن وراء ظهودهم وعزايمانهم وعن شمائلهم مئله لرأوها كالحالة اوكالكلة وقد ورد انجياب الثوب لاظها رما في الغيب بايغيل الشوق وادتفاع الشك والربب انمع المسربسراا والامتراوا لاعلى شرارتظهم واقعاد تزهد ولا

مر للسماق

ونتبصر ولاالباب تشعر غارم إلاه عليه وسلم ان سعدمن دون الله ندا ولن تصمداليه فالخوائم صمدالماكان المق الم فيم العبيدا قرب من حل الوقة مراسد لربينا وبينه حجاب الرسالة ويجل بيدها مفاتيرالكفاله وكتب مبهامسوم الوكاله فنظرت القلوب المايديهم ومابرحوا وبستعذنا ديهم اانعصت الحواتج اسرعوا فالادلاج بالما من صرية وياشؤهامن فترة شائه بعددوا قدره الواحدصمن لدهمه ومع تصعيعه لذلك فالهو فعاس كالنصف منعمن وبهذا ذا دعلي غمر والأخراشرك فيخصيل البنا تعميرالوتقاحتى كان الجميع ليسكم خالق وانهذا الرشول هوالواحدالهزق رضائله عن لصديق الاكرصاحب اسرالما الازهر وعيامه علمتبر الطرفا يومرالداهمة الدهما بمويت سيدأ لانتئاامين الامناوع إالاهتدا وفدذهل من كان عندناا فوي لاقوبًا قما ظنك بالصَّعَفا ومِمَّا والرقيق لاست على مذهب المسيدة الحمع الماكان يظهر عليه من سدة التلعث والبكاء فكأن اضعفهم عينا واعواهم فيصميم الشويدا فعالهن كإن يعبد محتملا فانتحل قدمات ومنكان يعبدالله فاللدحي لايموت تعد تلى استشها داعل مقالته الزاهر وماعيل لارسول قد خلت من قبله يسل لأحزالابة المغرل معرتلاها بعقوله جل ثناؤه انك ميت وانهم ميتون جميع الحصما مهدة المعتوة الالهية من زهده والعوب وسوم ببع ماملكت يدوله ورسوله فملكه مفاتيح التابوت فسعير شعليه وبعله على مكاسد من الل بدت لعينه اعلام العنقر ولم يزل المقىديق مفتوحا لدقبل ذلك حين ملك المفتاح ورسم ديوآن المالك واعماكان ينتظر برجلة المتسد لالمه عليه ويمكم الحصرة المعبوب الرفيق الاعلى الماثك يخلاه بزينته اشاحكه في نوري وطينت شرسكات في لهين واللين على درجته لما دعى له ان يكوب معه وفي درجته نقرابان لدبرهان الموافقة بما ذكره عن نفسه مهلى لله عليه وسلم وعنه المالمقام من للسّا بقة فسسّق الني عمل الله عليه الم المصديق ولذلك فتيل لدهناك فتث ان دبك يصبل بصوب عشيق فاستا

مة احساس لمدن و فدانصحت سراد ولمعت وع نوار فترجع الىقمامه مهما المعمليه لال فاشارالي وزبره الموهوب والعبوس القطوب أن ورظهر وتكثما الاعداالعنه بالملاك والدمار بان صباح رعود وجرهم وقويتنا مرامطا دفامرا لعشكر الحرارا لجنح فقال لمبهلك شلطاب بسم الجمَال وقال صدق يا رسول الله وصدقت وما لحق حو وبرنطمة عاما ما لفينا ات أنااظهراك صدق مساحيح بماأدعاء وأبدى منزها عبسال ولنصرف المسدال حضرة العين وغاب بالاكتف حبث لا تعربروا منهمها اللهعليه وسراالاصورتمالمتهوده والحركم مروقة بننا المعهودة فقلنا ماشهد برعلينا من الاوراق ويسارب برالركبان والرفاق وتلى المكاتيب لمنابر والمحارب فيجيع الافا ول ياكل لطعام ويمشي 1 الاسؤاف عثرة لانتطاق وسيحة فواق بعابها قائلها عندالمتهاق اذاملغت النفيد للتراق وهيل همل من راق والنفت الساق بالمشاق وانقن بالفراق ولكا وآخر ودوم إسله وهدااله بعن مريك بعد إبريسيد بالامن يخدانى ويشوف الله صلى إلله يسول الله اجدبنا وهلكنا أن لعريد ركنا الله منه برجمة وادع الله يغيثنا فدعارسول اللهم لىالله عليه وسكم فرجع الرجل وقد مطروا عامهم ذلك تدرجع منعام قابل فعال بارسول الله دعوالله فاحسناعام الاول فادع الله لنا فقال رسول اللهم إلله عليه وسغ اغيث كغيث الكفارلا آرجع مااعظم ماعقوبه هذة اللفظة منالاسل المسكى الله عليه ويسكم ان منزول الأمطارعند الله عقدا روان ذلك تجدر بتزوله الافدار دعه بمؤله اغيث كغيث الكفارفا درج لدالعلم

3

ومعطة واجروا لصق استمرارا لرخاء والسعة مالأمة الكافروان المؤمن يتقلبناخ تفسه بن شدة ورخاء وفي قلبه من خوف ورجاء إيهرب الي المقليل والزهادة من دام عليه في لدنيا في مأكله ومشربه نعيم فليتعقق ذلك النعيم عدايه ويحمه فيغرج المقل بفاقته ويستع إنفسه في لشكر علىها جهدطا فته ويتنفص لدعيش الفني فيؤجر في تنفصه ويحرضه على التروح بسديد المال في دات الله اوتنقصه في الناكلية واحديمة العتضبتان وانسيخبت كإلطا تغيثن لغدا وتحجوامعا لكله وفعيسل انحطاب وانحلم استئها دىله في توقف عن الاجابة وأنزلنا من السقاء ماء بقدب وجائنز لدالا يقدر معلوم وككن ينزل بقدرما يشاء فتامل ياوني سددالله نظرك مَا تنظوى عليه هذه الإشارات وماسَّعَيْبُ منالمعادف والاسرار والمقاحات حذه العيارات ولماسمعت النغوس ايرادى لمذلا المتذور وابرازى هذه الاسرارا لمحدرات من خلف هذه نستور تيقنت الهافىتباب وإنعليين انماهولأونيا لالباب فالمقت والسمع والطاعة على الازمة السنة والجاعد والاقرار بالفضل وتشبق للتقدم فان ذلك هوالامام المعلم وايقنت باقتراب الشاعرونغا دأيامها لظهورسترانطها واعلامها يعول منكوم هذه الامة وعضلها ان مأسرلط اعتران بلعن أخرهذ والامة اولها وقدراينا وهذكا البلاد مزهذكا لشرانط كتدا وتبته وفعوامع سياوله منجسهم ولايتعدون مؤلا اليماهو أعظم مته فوالله باولى لقدقري سمع الحك بتغنواعن شفاعة الرسول عليه الصالاة والسالام لما يحققو مع الحق من حقائق الومكال ولودايت احوالهم لرأيت نقيصة ألكون لمن تبريز فيهم اماما وهولا بعرف ماحلق له الكشغ الاتم مع الحق فقال ان الجنة لم تخلق هكذا اعطاع كشف علبه معضاصها برالمماع لمثلى يقال هذا انجبر بللا تجسن سمع مثل

الملاثكة فقتعليه فيذلك فتاب واستففرالله وإنا الناظرية الحارتها الناصرة بإجا ا فا فرية مشراع ف و لحي ابعة الما الله تقا ان نفسي إ-لسوجنا فرع سمعيا اخباره ؤلاءالساد غرها نفستى بحديث اويس القرية رضى لله عنه قالت ليحسى ص نه بعضما وصل لدث فانتح المتع بذكره ولطومع ساط المناظرة الواع المحاهدة فاليالمواجه عده فشكرت الله عاطلها الاختصار وتركياا ليطويل وعلت يدسلوك سواء السدل قلت لمانعم حدثني ابومحتدين يحيى قاك اانوالعضان أجدقال شاابواحد بوبكران الى منصور قال دالله عن إبه قال أناحامد بن محمود قال حدثنا سلمة من شبيب اابوالوبيد بناسمعيل قرانى قال ثناعيد تنابراهيم بن عبيد قال محمد بن يزيدعن توفل نعبد الله عن الصفال ب مزاح عن إلى ا دسُول الله مها إلله ع اذفال ليصلبن معكم غدارجل مراها لخنة فالرابوهسريم معت ان اكون انا ذلك الرَّجا فغدويت فصيلت خلف الني سليالله له المنبي سلى لله عليه وسَمَّ بالسُّهَا وة وإنا ليجد منه رجع المسك الادفر لى الله أهوهُ وقال نعم المرتملوك لمبنى فلان قلت ا فلا تعتقه يا بى لله قال واتى لى بذلك ان كان الله تعالى بريدأن الوك الجنة بااباه بيرة الاهل لجنة ماوكا وسادة وإنهذ سعرمن ملوك كمنة ويتناداتهم باابا هرسرة ان الله عزو صابحة ن خلقه الاتقيا الاخفيا الابريا الشعثة رؤيهم المعتبي وجوهم تخفية بطوتهم منكسب جملال الذين اذااستأذنوا على لامار لم يؤذن كمروان وانخطبواالمتنعات لمرتكعوا واذغا بوالمريغة دواوأن حضروالة

يدعوا وانطلعوا ليريفرح بطلعتهم وإن مرضوالمربعاد وإوان ماتوا يشهدوا قالوايا رسول الله كيف لنا برجل منهم قال ذلك اوبس لعرشه قالواوم فاويس العربي قال اشهل ذاصهو بتربعيد ما بين المنكبات معتد لقامة العرشديد الادمة صارب بذقنه المصندولا راعبيصرة المعوصية سجوده واضع يدلا اليمنى لميثما له يتلو الغران يبلي على نفسه ذوطرين لابوبرله متزرباذا رصوف مجهول فيالارمن معروف فيالسياء لوافسة عإلله لابرقسم الاوان تخت منكبه الايسرلمعة بيضا الاوانه اذاكان يومرالقيامة قيل للعنادا دخاولا لجنة وبقال لاوبس فف فاشفع فيسا الله في عدد مثل وبيعة ومضر باعبر وبأعلى ذا استما لعنتما لا فاطلب منه ال يستغفرها بعنفرهما الله تعاقال فيكتا بطلنا أعشرسنين لا بعدران عليه فلاكان فآخرالسنة التي هلك فيهاعمر رسي الله عنة قامرف ذلك العام على فيدس فنادى بأعلى سوتم يا اهل بجيم من اهل البيتن افيكدا وبسمنع إدفقا مرشيخ كبيراللحية وقال انا لأمذرعها أوبس وآكن ابن اخ لي يقال له اوبس وهو اخيل ذكرا واقل حالاواهق مرامن ان ترفعدا كيث وانر ليزعما بلنا حقير ببن اظهرنا فعتم عليجسر كأشما يربدلانا ينابن اخيث هذا يخومني هوقال فعم قال واين بحتآ قال باداك عرفات قال فركسه مروعلى سراعا المعرفات فاذا مصل ليسعوة والابل وله ترعي فسنداحا ديهما متعاقبلا المتبلام وديحة الله ويركأ ترقا لامنا لرجل قان داعيا بل واجبروتوم قا لا لثنان المث عن الرعابة ولاعن الاحارة مااسمك قال عبدالله قالا قدعليناان اهل المسموات والارص كلم عبدالله فهااسمك الذى سمتك مك قال ياهذان ما تريدان بى قالاوسى لنا محاصل الكلية وسلاا وبسكا المعتهة فقدع فنا الشهولة والصهوبة واحترناان يحت منكلك الايسرلمعة بيضاء فاوضعها لنا فانكان مك فانت هو فاؤيخ منتخبه فاذاللعقة فابتدواء يقبالانه وبغولان نشهدانك اؤيس العربى فاستغفرلنا يغفى لله لك فال مالخص باستغفا رى نفسى

ولكن من في البرواليد من المؤمنا المشلمين والمسلمات ياهذان قداسهرإ لله لكاحالى وعرفكا احرى فر لهلى اما هذا فعسر أمع المؤمنين وأما انا فعلى تناديطالف ستو وبسقائما وقالالسلام عليك ياامبرا لمؤمنين ورحمة الله باابن الحيطالب فجزاكا المدعن هذيه الأمتة خلافا لاوآست نفسك خلافقال عمرمكانك برحمك الله حتى دخامك تبك بنفقة من عَطَافَ وفضل كَسُوَة من شابي هذا المكان ميعا د وبينك قال بالمعرا لمؤمنان لامتعاد منى وبعنك لااداك بعثيد ليوورتعرفني مما اصنع بالنفقة مااصنع بالكتب يزاما تريحاني ازازا منصوف مقترا فأخلعها امآشرى نعلى مخصوفتان متماد لهما فالأخذت من رعاى ديعة دراهم متى ترانى اكلها ياامبرالمق ن بين يدى وبديُّك عقبة كؤود الإعاوزها الأمنيام بمخف مهزول فاخف يرجمك اللعفلما سمع ذلك من كالاحه صرب بدريتها لارص بأغلى صونه الالبت أترعم رليرتادعم والبتها كانت عافرال لجحلها الامن ياخذها بمافها ولناشرقال أوبس باعليمتويا أمير منين خذانت هاهناحتي خذانا همنا فوليهم وأخذا وبسايل بلمه وخلي الرعاية واقتل كالعمادة حتى لحق بالملهم لغارة كان أوس القربية يتصدف بند ن دينا رقال قال رسول الله صبا الله عليه وسكران م لناسمتهم اوبس العربى وقال صَبْداننه بن سلمة غزونا ادد بيجاوكا فلتا رجعنام جن علينا فحمكناه فلريشتسك فإت فنزينا ودفنا لافقال بغضنا لبغض لونزلنا فعرفنا قبرلافا ذا لاقبر ولاامر وقالله هم بن حيان قدمت الكوفة فلم يكن لحم الااوسا اسالعنه فدفعت اليه وهوبشاطئ الغرات يُستومناً وبيسل ثوب

فعرفته بالنفت فأذا رجلادم محلوق الراسكث اللعية مهيب المنظر فسلت تاليه يدىلامتاقحه فابحان يصافحني فخنفتني لعبرة دابت من حاله فقلت السلام عليك يا اوبس كبيف أنت يا اخي فقال وانت بالشائله باهرمزت حيان من دلك على قلت الله عز وجل قال قال سيعا دبنا اذكان وعد دبنا لمفقولا قلت برحمك الله حمن ابن عرفت سمي واسم الى فوالله ما دابتك قط ولا دايتني قال عرف روجى دوجك حين كلمت نفسية فنسك لاذا لادواح لها انفس كانفس إلاجستا دوان المؤجناين يتعادفون بمصح اللدع جرجل وان نأحتهم المدليار وتغرضتهم المنازل قال قلت حديث عن رسول الله مهل الله عليه وسل الاحفظ منك افامراد رك البي لله عليه وسلم ولريكن ليمعه صعبة وقدرا رواة وقدبلغنى محديثه كبعض مابلغكم ولشت احب ان افير هذاالنا على لااحتان أكون قامنيا اومفتيا فينسي شفل قال فلت فأتاعلي ايات من القران اسمعهن منك وادع لى بدعوات واوصني بوصية قال فاخذبية وببعك بشمالم المئ الغرات نعرقال قال زبى وليعق العولاي ربي غروجل واصدق الحديث حدث دبي غروجل ولحسر اككلام كالام كالأم وجل اعوذ بالله السميع العليم فالسيطان الزيم إن بُوْمَ الْعُصِل يا ابن حيان ومات ابراهيم خليل لزهن بيا ابن حيان ما تعوسى بخي لله الرحن يالبن حيان ومات محد بسول الله مكلى الله عليه وسَلْم وعليم اجمع اين ياابن حيان ماستابو بكه خليفة المسلمين وجات اخى وصلايتى وضفي عمز واعراء قال وذلك في خرجلافة عمر يمنى المدعنه قال قلت يرجمك الله انعمرليريمت قال بلحان نفعز وجل نغاء لى وفدعلت ما قلت انا وانتفا فالموقي شردع بدعوات حفناف مترقال هذه وصيتي لك يا ابن حبالت كتاب الدع وجل وخي المضالحين مخالمؤمنين وبعي الصالحين من المشلمين

طوفة عبن فافقل وآفذ وقومك اذا وجعت اليهم وآكدح لنفسك وإياك اللهران حذا يرعم انه يحسني صل وزارى مراج جعله فيسروعافية واجعله لما معطيهن المام الش سودعك الله بإهرم وتنحيان والسلام علىك لااواك بعدالتونط شال عنى اذكر فيأذكر لشوادع لك ان شاء الله تعالى انطلق هيناجة اتطلق اناها هنا فطلبت ان امشي معه ساعة فا يهلي وفارقني يبكى الكي نعرد حذل بعض السكات فكم طلبته وسالت عنه فها وجد احدا بخبران ويشق حدثنا بمذه المحكاية احتمدالشا هدعن محدي عبدالله يرجول جعفرين يحدبزالعيباس زايوب يمنيعلى نشجار والسكن يخدى و الميم بنحرمو رعن حران عن سلان المتميّع عن اسلم العجلي عن إلى ك كومي عزهم بنحيان فهذا بالنسومي بعض إخبارا وبسالة بيتيه للعوفى الله وثولا النظويل لاستعناك من إضارة وإ سادات المتابعان رصى للدعنهم اجمعين وككنك قنعت بزمي ولماعة الله وطاعة ويسوله فاسلت سلام احديداالله يتسة لمه واخدت منها العبود التي حد الني بهل لله علمه وسلم على تعالى متعرارجع مع ولى وصنى واخى في الله تعالى المعجد وفقنا الله والم وافول امابعد يالني فان آكترالناس خافوالله على تينات الماسب وذنؤيهم واوذاذهم وآمنواعليذنوبهم وليسترهذا ففلالرجل كأزم والله تعالى يشول قاتلوأالذين بلويكم من الكفار واقرب عدولك واغيداه عليك نفسك التى بين جنبيك فيها شغل شاغل للعاقل وهذا الزما الذج نت ونيه زمان شرقلت فيه لقعة الحلال وكنزانشرة والكابية قلوبهانا فلابطن تشهمولا نفس تقنع ولاعين تدمع ولادعاء يشبع فلاقل كالا

المغنوب

ووقع التعفف ثالريد وأخذالغذاعندا الاضطرار لكان بعض شئ به واسترك با ولي رضي الله عنه النجريت اخوا في في هذا الطع ن بالالغرب الى ماب مكة فما دخل عبطني خلص من طعامك كنت له مالا يمكن وصف و ذلك لطب كنفوس وعدم تعاق خاطرك بم الافى وقت مَا تعرفه انت واين لمرابط وبعرف سبيه وهذا اعما تسمع هذاالنا وله اصل يستنداليه في الكيمالذي تصدف برعلي ربرة وهم واوعلى المبعه المدعليه ويشكر فليا احدث منه للنبي صلى الدعليمة اكله حلالا يحضاوقال هوجلها لمهدقة ولنا هدية فالو بالك ياولج ولتصردهنك فيهذه المسئلة فانها لطيفة وقد قصدتك بهامتعافاع مناعظما لتخت لاتها بقطبك وأسرار وجنع المشرع منحذا للهنى عبيدا علاكترا ولقد لقشام فالمشايخ والاخوان والنساء مالودون احوام وسطرت كاسطرت احوال من تقدم لرأيت اكال اكال والعان العايث فالاعمال والجد والاشارات وصحة القصد فياولى تعال نقرما تما للغراف وتندب اخواننا الظاعنينا وإنا انشدلك من بعصر إحوال مئ تقت فيه وهواول من لعب فطريق الله ابوحه مراهريني رضي الله عنه وصل الب الماسبيلية فياول دخولى الممقرقة هذه الطريقة الشريفة فنكنت اول منسادع المه فدخلت عليه فوجدت شخصامشته ابالذكر فتسمت وعرف حاجتيمته فقال ليخرجت المطريق الله تعالى فقلت لها الرهاب يكالمث اللهمن دون حيال فعلت علماحتي فصرلي وكأن بدوي متيالا يكتب ولايعسب وكأن اذاتكام في الموحيد فحسبك ان تسمع كان يتبدأ تخواطريهمته ويصدع الجود بكلمته لايتجده ابداالا ذاكراع إطها بتقبل القبلة أكثر وهن صائما اسرتدالغريج وكان قداعلم بذلك ققال لاهداالقفل خدا يؤخذا لكالسرى فصبعهم العدق فاحدهم عن احرهم فاكرم متواه ونظفت له دارجسنة وخدم بها تمرتقاطع مع العلج الذي كاذعنده على مسمامة دينا دفياء عندنا فقيل له بخيع لك من سخصان اوئلائة فقال لاانماازيدها مناشفاص كتئرة لوقد وتدان اخذها

ذرة فعلت فان الله تعالى اخبرنى ان كل بسهة سعتم الخدر لأمة محمدهم في للمعلا ترقيل له وهويا شبيلية عندناان اها فصركنامة عتاجون الإلا بهم فاستسق لهم لعل لله أن يسقيهم فحرج لذلك وحرج معه خاذ بينا وبعبهم البعر ومسبرة تمانية ايام فقال له بعض اصحابرا دعالل لهمن هناقال اعرت بالمخروج البهم هوج منعند فرجع من ذلك الموضع ولويد خل البلدحتي وصل لينا فقال لن عن يميننا ويسارنا وإمامنا وخلفتا وبخن تمشي لايصيبنا منه شيخملة خ عزعل حيث لرتصيك رحمة الله عز وحل فصاح وقال فرت به بالسرف وعليه وقال لابنه سلماسه وكان الشيخ قدذهب وصاح وطراعليه حال وقال القديم بحا المعد العران يحا إبناك ويحفظ ابنك وعفظنا فبأذاكان منحضورة رصى للهعنه وكأن فوبأفى دين الله لاتاخذ لافحالله لومة لاتم كت أذا دخلت ليه يقولمها بالان الباركل ولدى نافة على وجعد تمع الله فحا كخلوة صاحت على المراة وسبتني وقالت لى قدوا خدم وسقّ ما يعتوم با ولادك لعامهم فسنوشت على خاطرى فقلة اهذه بحقول بيني وبينك ولامتزال تتغيني فاناكث تربد لمجالستك فارجنى منهمها وانكت لاتربدنى فعرفنى قال فنادانى الحق فيسرى يا احداجلس مناولا تبرح فهايذهب المهادحتى نانيك بعشري عدلاتينا قوتعامين فلمركن الأساعة وإذابصارخ وعلى فقدعد لمن تاين هدية فقال لي هن هذا واحد من عشرين فناغ بتكسَّمس مي كلهندى

مشربن عدلا فشرت كمراء والاطنال وشكرتني لمراية ورصبت عغ رضى المدعنه كثيرالتفكرمبسوطا مع الحق يحموم احواله دخلت علم خرزورة رابته فهادجمه الملهتقا ومع جماعة فوجدناء فاعدافسا عليه وقدا واد بعض الجاعة ان يساله فاذا بررضي المهعنه وقال خذوامسئلة وودراسك بهايااما بكرواشارالي لؤاذل ابعت لعباس والعبر بفيحتي بفيرين وسقيمن ليرس ان من لعركن فانها ومن له مزل بافيا فالنش قال اجهبوا فله بكر فاعتر مواحا برفعرض على لحواب مخصرتي نفسي بعسوري على وخبر ونهم فلم اتكلم فانى كنت شديدالعهر لنفسي في الكلامروع ف عي ذلك فلم يعدغل وكان رصما لله صنه لا يتعرد لنوع في توب و لا يهتر في سماع فأذاسبع الغران تقصف وبصدعت اركأنه وصليت مفتهج ودارولي وصفي وعبدانه المناط المعروف بالعصادوا خيا لعباس أحد الخريرى فقرأ الامام عتم بنستاء لون فلا وصا الي ولم لى المرتحف إلا رض مِهَا دُا وَالْجُمَّالُ أُومًا دَّا عَسْتَ عَنْ قُرَّاهُ وَ ، شيًّا ورآيت شيخنا اباجعفرالمذكور وهو يعتول الما والاوتا دالمؤمنون المها دالمؤمنون والاوتا دالعا رمون وللهآالعارفو لاوتادالمبيون والمهادالمبيون والاوتاد للرسلون فرد دخالى لام بعرا وقال صوابا ذلك لبوج الحق فليافر ضامن الصلاء سألته فوحدتم قدخطرله في ثلك الإبرّ ما شهد ترواضععرانسا ن ليذبحه والسكين لشن بمدله عنعته وهرباصعابرليا خذولا فعال الركولا بعنه رى بروتراى بين بديرتا ثبا ولولاالتطويل لأظهرنا منامرة و باشبض اشاوا تدوما وقع بستنا وببيته من المسائل لالهية اسات لانذكرها الآن ومنهم رصى لله عنه شيخنا وامامنا ابويع غوب يوسف بن مخلف لكومي العسى رضي المدعن مدين دصي الله عنه ولق رجالا بهذه البلاد سكن ديا رمض مدة وناخل عدسة اسكندرية رغبت فمصناعة أبوطاع السينيع

يهولاية فاس فابي نهة الطربق قدم راسعة كأن ابومد مذيه الطريقة وجحسها ببلاد المغرب يعتولك فيصيح هذا ابي يعقوم بوب العة ىالسفينة كان كثر الاوراد يخوصدقته يكرم اعحاجة الفقارب فسيه دخلت يحتياض والمعنى وبسادع فيافضه يّاوادّب فنعتم المؤدب وبعثم المزبى دواء صَاحبنا بدر هيسَى وباتِ سثاءالشنخ أخذ بسلالمريد مناسفا بستافلين والة ملمن فيخظة وإحدة كان كسرالهمة الفالبعليه طريق الملامتية قطحا تلقاكا الامقطسانوحه وإذاابصرفقيرا تبرقاسا ديروجهه مدفى لفقترمن نفسير حتى يحلث عاجحة لا يخدم اصعابر بنفس ته في النوم وقدانشق صدره وف مصدًاح يضيُّ كأندالشم يعيُّول ملحات فانتبة بحقين ابيضان كسرين فتقايا فيهالساحتي الأها مشرقا الماشرب فشربت جُلِّ ماانا فنه بن بركنه وبركم إلى محدالم وَزى أتى ذكريم ان شاء الله بقالى اول مسئلة العاهاعلي في اول سَاعة مترضا وقداقساعل بكلستران قال ماالذنب الذي يآشه الماريين بدي لصلحتي ودان بقف ربعان خريفا فاحستدعا ذلك علي حدما وقع فكنة اذا تعدت بان بديروبان بدى عبريا من سو وسفار نطق والمحدرج أسطني فلايزيدني ذلك ومحالي فسونسي ويطمعان ب بسبوني الىقلة الهمة وهمعيتحت نظرج ويضدمته فنابرعمن تلك المحاعة غيرى ولله الجدوكان المشيخ رصى اللمعند يقول ذلك وحما شا هدتهمنه رصى لله عنه ولواكن قسط دايت دسالة التشاري ولاغير ولاكنتا درى لغظة التصوفعل ما ذا تنطلق فركب وما فريسه واحهة وآخرهمنا متعابران نخرج المحالمنت أروهو جبلها للمحافج متخومزا شبيلية فخرجت انا وصاحبى عند فتيرباب المدينة وفي يدمها حبى دسا لذالقشيرى وإنا لااعرف ماالعشيى ولانسالته فصعدنا الجبل فوجدناه سبقت

غلامه ممسك فرتشر فدخلنا مسعدا فياعل دلك الجبل فصلها واشتد القبلة وإعطا فيالرسالة وقالوني افرا فلم اقدران اضركامة الأ ككتاب سقط من يدى من الهيئة فقال لعنا حبي قرآ فاخذ لاصاحبي وقر ويكلم عليه الشيخ فلمتزل كذلك حقصتلمنا العصر فقا لالشنء ننزل الى المدينة فركب فرسدوالزمت يدى وكالبر فخصل يحدثني بغضائل الشغمابي بنوكراما ترصحا للمعنه وإناقد فنعت في كلامه فلاا رفعالمه وجهدة اكترالاوقات فاداء ينظراني وينسته وبهمز فرية سرع واسرع معه نعروض وقال لحانظرما تركت خلفك فنظر فرأية لطريق الذى مشيت كله سوكا بعبل لى معقد الازاروب سوكا اخرمنبسط والارض قال انظرائي قدميث فنظرت الى قدمي فلم أربها الراقال لنظر ليتوبك فلمأواثرا قال هذامن بركة ذكرنا ابا مدين رصى الله عندالا لريق يا بني تفليروهمز فريسه و يركني اخذت منه مسا نا كنبر لا و رأت بالمرارمن غيري اذااعطي لجياهدة للمربد يعلها معه وكذلك التأتين تة بعل مع هذا ومع هذا فتراه لايفتر يعدت مقه بعد العصر فران اتعلق للعزوج فعال نى ما شأنك فعلت له على اربع حوائج ارددان افضع ولحايامار ومقصاها وانعل فيها ولااجد الاستاص لذن ألحوا تجربابديهم تستبه وقال ان تركمني ومئدت ما سقصى لك منها حاجة فا فعد معي إذكر ال المحدث رضي لله عنه وإنا اضمن فصاها فععل فلا المأوف لمغرب قال لياخرج الساعة المهتملك فامك لاتصلي لمغرب يحكمهم فواللهما احرمت بالصلالة للمغرب حقا نغضب حوابجي وكان من صدق فصعبتدانى اتمناه فيبيى لمسئلة تخطرفا داءامى فاسأله ويجبيني شع ينصرف فاخبره بذلك بحرته وبيتنق ليمعه هذا بالمهار فيمنزلحان أشتهب ومناقبه وكواماة واشاراته أكثرمنان تخصى فلنضرب عنها فيهذا الرسالة سغيا ومنسمى فيهحين فارقته وأنامتوجداليم إكش وهوبسانها اذا فيلمن في الوجود اشرف \* يوسف بر يخلف رب المعالى قلت المعالف \* ارق شخص قلبا والطف

الرمن في الوجود كفيا \* اعظمهم دافة واعطف البيتهم في النزال جاسا \* اشده مسطوة واعنف اكبرهم همة وحسالا \* اشدهم للعلا وأكشف السيعهم في العلوم باعا \* اشرحهم باطنا واعرف اكلم مسبة ونعينا \* ادفعهم نعيبة واشرف اولهم في العباد دراعًا \* اعلاهم غاية واوقف الطفهم في العباد دراعًا \* اعلاهم عكة وأوصف الطفهم في العباد دراعًا \* اعلاهم عكة وأوصف في كن كبير دفع علا \* وبدره ولاى ليس كينف

والعقسيدة طوطة أودعته كتاب انزال لغيوب على إتبالقلوب فيما لتافيهذه الطريقة مننظم ونثرخاصة افادف شيخناه ذامسئلة الوكهال واناسيد ولدا دمروآ دمرومن دونه يحت لوائى والمتدبع يضغلعيش واذ احبالله عبداابتلاء وقلبا لعزان يس ولعريشيقه احدالي هذء المستلة في بلادنا وغيرة لك مما لاا تذكره الآن فرصني لله عنه وارجناه ومنهم مصى الله عنهم سالج العدوى رضى الله عنه كأن بالله عارفا ومع الله في كل حالة وإنعاثًا ليا ككتاب العالغ ويزاناه الليل واطراف النها وإعربتي ذمسك قط ولا تداوى فطكان يعل على مقام السبعين الفاالذين يدخلون الجنة بغير حسله كالألا يكلم احدا يجالشه ياتى عليه اوقات يدخل عسلاة الضعى فلايزال واقعافى الركعة الاولى حتى يقال له قدر الت الشمسكانه كان اذ إقام المصلاة في البوم الشديد البرد بلق عند شيا به حتى شق في الم منهكة لايفقه كمايعول لايدخر شيئالغدالئتة ولامتبل مالاعتاج اليه لالنفسه ولالفهرة كأذياؤى ليلة المصيحدان عام المعتدى صاحبته سنين لااكادأعدكلامه معيمن قلته كان فيعض السنبن يفقد من البلد ذاقرب عبدا لاضي فاخبرتي فقته شاهدمن شهو داليلدانه يحضرا لموسم بعرفات اخبرع يذلك من شاهده كان له بنا تعلق واليجهتنا تامل نفعنا براخبرن بامورني تحتى مما يتفق لى في المستقبل فرانها كلها ما غادريته فها كلمة خدمدا بوعلى لشكا زلمريزل باشبيلية على وية اكمالة ارجين سُنتجى

لعله المعرف

مأت فغستانا لاليلا وجملنا كاعلى وقابنا الجمقعية وتركنانا وإنفضلناعنه حفي في الناس لواريق كا على الناس لواريق المناه كانت ما لته تشير حالة اويس ولداخادك ترييطول ذكرهاه ومنهم رصى الدعنهم ابوعيد إلله عيدا استرقى رضى الدعده كان بلازم الصلوات تمس بجامع العدبس تودمت قدماء منطول القياع كان اذا وقف في الصلوات تعدد دموس إبياض لميتكانها اللؤلؤسكن موضعا يخواربعين سننةما اوقدف سرآ ولانا رابالغ في العبادة جدد لعتني وما وإنا واقت على معتود عندنا من علة المناس فلماسع مهم حتى أخذبا ذنى واخرجنى منالحلفة وقال لحانت ععل عذا مخلت ودخلت معداكمامع كان يختر بالشي فتبلكو نرفكون كما عنرن لريقذ فط فالمسعد مومنها معينا ولاصلي قط في ومنع واحدمن المسعدمتلاتان لايتعرآ أحدعليه ان يعول له ادع في فالذي يريد ان يسقع بدعاشيراقهه اذا دخل استعدان يصلى فيه فيعرم بالصلاة الحجاس فأذا جلس يدعوصا حباكما جتريما يريد لاويعلن فيعتول الشيئرامين خاصتهكذا كانت دعويه وسالته انافي لدعاء فدعالي وقد بدائي بالدعاء الجدلاء قبلان اكلمه فانى كنت اهابه وانتفع به وعاينت من بركام انهلاا فترب ويم اخلى كندوقال البدستفرا فحزج المالقرسيرالت كانمنها في الشرق على يحي فلاوصل لهامات بهارجه الله تقالي ويظريوها اليغلام صغيري إراسه نختارف واذياع ورآه متحرافا شفقعليه واستدعاه والناش يرونه لى ماشانك يأولدى قال ياعترمات إلى وتزلث اولادا صغادًا ولسلم صبعنا يومناهذا وتسهندنا ماناكل وكان عندوالدتي هذاالر فقالت باولدى خذلا وبعه وسق لنابر قوت اليوم إن كني فبكي الشيخ والمج يده في الكتل و لتخذمنه حبات وقال هذاشي طيب ياصبي قل لامك عني استرفى اخذمنه قليلا تجعلنيمته فيحل فاخذ بعض التجار الكذل وفالأى اخذمنه هذاالشيغ حلت فيه البركة فنشى لحام الصبى ودفع لها فالكذل سبعين دينا وامرمنية وانما قصد الشيخ هذا رحم بهم رمني الله عنه \* ومنهم رضى السعنهم ابوعيى القينهاجي رضى المه عنه كأن قدعمى وقداس عاسر بترفرا يترجحتهدا في العبادة وله فدم راسعة في الرياضات والاشارة

برالشان ما دايته قط يقعد الإعلى كرسى صفير مات عندنا باشبيلية الله وظهرت له كرامات معدم وتترفان لليها الذى دفناه هدعال لا وعن الربح ابداف كن الله الربح في ذلك البومرو استبشر المناس وبا توا القرآن فلما نزل آلناس هبت الريح صلحا دتها كانت نهم رصى الله عنهم ابوالجحاج يوسف السيرطى قرية مخالطون فبالحام ولعرزل عليه متي مات كان ابن لمجاهد امام هذه الطريقية ببلادنا بعول التمسواالياء كحاج السيريلي وكان يكبري اذا زارة اخرني ابوا كحاج هذابنفسه ت زبارتي لاين لمجاهد سنعناكا بوم جمعة و رته في بوم حمد على لدباهوبوه الجمعة فضرب بداعلى بدوصتاح اواه هذاما فعسل لصروركالذى لابدمنه فكف لوثردنا وناح وكح عانفسه وتحترعا وق وكان الواكهاج متي ذكر لي هذه اكتكابترسكي ويعو لهكذا تكون الو كونهلي فوات حظوظهم من كتضورمع الله كانسيجنا هذا ابو كخياج باب قصدالنا سالي وزيارتهم وعرض بى للغنن ومن ا ووددت اناجد قوة حتاز ورائناس فيديارهم ولا يعينون الحكا رجة للغالم وكاناذا دخل عليه عمال سلطان ميتول في يابني هو لاهمه اعوان الحق المشتغلون باسبه العالم يبغى للناس ان يتغرغ واللدعاء له ان يجرى الله الحق على بديهم ويعينه مروكان يعبل من السلطان ما دخل عليه احدقط وفى بيتهمأكول الاجعله امام الداخلين كثرواا وقلواكثر الطفاء اوقل لايترك شيا يكون لمالبتة ودخل عليه جمأعة فقال لى يابق انزل لم المكتل فانزلمة فلم اجدونه غيرملئ الكن حميًا فيعلته بيزايديم

طيت لدبركات كثيرة كانجن يمشي على الماء وكان لديداره بالعزيتري بستة منها لومنوثه فرأينابجا نب البثرشيرة زيتون قدعلت واورقت والت بسهباغليط فقال له مكاجى ياسيدنا لمغرست هذكا الزبتونة فهذا المق وصنقت بهاعلى ليترفأ لمتغت السنا وفطر وكأن قدانحة ظهرجما أمكر فقال فيهذ الدار ديبيت منصغرى وواهه ما دايت فقط هذ كالرسو نترا لاا لآت فكأن بهذه المثابته مخالاشتعنال بقلبهما دخلت فقاعليه ولاغرى الاوجة قارثا في المصعف لمرعسك كتابا غير المصعفحة مان وكانت له هن سودا. لابستطيع أحدأن يمسكما ولايلق يدي عليها وكانت ترقد في جرة وكايعول الهن الهرة ممر لاولناءالله فهذا العذاراتن عرى فهاما هوسدى فالمجعلهاالله تأنس بالاولماء فشاهدتها مراراعنده فيدحل اسافنتك حدها فيرجله وتتعلق برويدخل خرا فتغرمنه ولقدد خل عليشيخنا اول مرة دخل عليه يعني باجعفر العربني رجم الله مقالى الذي ذكر بتراولا وكانت الهرة فيالبيت الأخر فحرجت من البيت ونظرت المنسخنا اليجعفر وفحيت باعلى عنقد فعانقته ومرغت وجهها على لحيته فقام اليه ابوانكابهمة حلسة وليرتقل شيئا فاخبرنى ابوالججاج ان ذلك الفعل ما رأيته فط فعلبة مع غير ولمرسزل منده حي خرج من عنده وجاه ورجل واناعنده في جا بنبه وجع شديد يصيعومنه مثل لنغشأ فدخل عليه وقدشق على لناك متناخه فاصفروجه الشيؤو فعدوقلع يديالميا ركة وومنعها علىعبنيه والشغص كأشالمت تعرقام وحرج معاكماعه دخلت عليه مع سبخنا الحجد رصى المه عنها فقلت ياسيدنا هذامن اصطا بىمدين فنبستم لشينج وقال عجيامس كانعندنا ابومدين رصى للهعنه نعم الشيخ وابومدين اذذاك ببجابة وبينه وبينها مسيرة حسة والعان بوما فكأن كشفا بينها وكانت هذه الحالة كثيرا تتفق لحمع الى يعقوب فان ابامدين كان قد سكن عن الحركة وإحفظ من اخباره ماشا هدته كنيرا تضبق هذه العجالة عنه وهكذ اكلمن اذكره واغااذ كري البعلمان الزمان ألا يخلومن الرجال \* ومنهم رصى المدعنهم ابوعبد الله معين رقي موم وصى الله

ة العلم والعل ما لكى لمذهب قا تُ وراستانني صلى لله عليه وسكم فالمنام في الحرم وقاري يعراعليه لعربزك محافظاعلها حتى لأنكان كالبلة يتحاسب نفسدفاذا وجد وي محرى ذلك وكان يعسر من خياطة القلنسيات فقعد بوجاوقد كما يعزج المالمنعد يعيم الصلاة لايتنفل يتمايل في عوابه تمايل المناوا بآطنته فألوجد بكلام إلله فاذاسلم خيج وتنفل واتبة الظهر وأخذ لصعن ففخة على ركبته ومشى بيد يرعلى حروف وعيناء في المصعف يرتل الفران محنان وتدبرحتي يتم خمسة اجزاء وقارحان العضر فاذن وحقل مسيرتينيل ئى تىجىمى ابجا عەرفىيىكى بىم ئىرىدىنلىمىنى لەيدىكى الدىن يېچى المغرب فيعزج ۋەن ويىمىلى و يدخل فېچى بىن المعشا ، ين دى يېچى وقت العشاء اوقربها س المتندبل في المسعدواذن ودخل منزله بتنفل حتى يجمع الجاعكة

فانت! بنعمران موسى المسئ و ولست ابن عمران موسى الكايما هود منى الله عنه قدا خذ نفسه بالشدائد لزم بيته منذ ستين سنة لا يخرج جرى على طرق الكادرة بن اسدالمى اسبى لا يقبل من احد شبا و لا بطلب اجته لنفسه و لا لغيرة دايت له دؤ ياند لهى انتقاله من مقامه الم اه هواعلى مه فقال لى بشرتنى بشرك الله بالجنة علم يكن الا يسيرًا ويال المقام الذى دايت له فدخلت عليه اليوم الذى حصل فيه والسرو ربادٍ على وجهه فقام التى دايت وعانقتى فقلت له هذا تا ويل رؤ ياى من قبل و بقيت دعو بك ان بيش في بايجاد آية ظهرت لى مصد قد لدعوى البشري الله يحدى بها على الدن المبابخة في المبابخة فانا اقتطع بها و لا است البئة في في من الله المبابخة في في الدجومن كرمه ان لا يفقل ولهذا المسينح شأن كبير ومعرفة تامة وا دب عظيم مقبوض في عموم احواله حسن البسائي شان كبير ومعرفة تامة وا دب عظيم مقبوض في عموم احواله حسن البسائية شان كبير ومعرفة تامة وا دب عظيم مقبوض في عموم احواله حسن البسائية شان كبير ومعرفة تامة وا دب عظيم مقبوض في عموم احواله حسن البسائية بالمائية والمرجوم في مقدة بالله في حفظنا وعصمته المنافية والمرجوع فقضى حاجمة ومقده منعلقة بالله في حفظنا وعصمته المنافية والرجوم في في في خليا و المبابخة والمنافقة والمنافقة

فى ذلك وسهدنى بها وبشرف وقال لى منه الى من المعتصر من المنه وسهدانده بدر المبسى كنت المعنوف المدن جدالصغر سنك وعدم المعنى وفساد الزمان وما ظهر لى في العلم المطربية من الفساد وهم الذب الزمون العزلة لما قات من فسا د الاحوال فا تحريده الذي فرعينى بك المشدف من سعم كئيرا طلب من الما وقد المعنوب الما المناه الما المناه المناه الما المناه الم

تركت هواى فيهوا و فلاهوى \* و كالمجب لوكينه فقده فى والجرب طرف الانتفى حلية الفنا \* وجزت بحارالشوق في كبالهو والمتيام والمتيام والمتيام والمتيام والمتيام والمتيام والمتيام والمتيام والمناطق في و و المناطق في موضع السك فراجعة الماسمية سب الماليس في همر و لا بغية سوى ومالك يا مولى الود بعثر ب المناف عن سطوة البين النوق في مناف عن سطوة البين النوق في مناف عن مناف ي مناف المربية وقال لحب \* ظنونان حسن المالم و منافى .

عامسي من طهين وها درب به طنوبات حسن ادالله يا مانوي . ولاا ذكومن العصيدة اليوم الاكذا وخرجت عنى مها ابيات ذكرتها ذكتا انزال الغيوب ومن ذلك يض

مُذَحَّلُ كَا سَحْبَ الله فَ خَلُدى \* وخطَ سطرا من الاستواق في كبد فبت اشتياقا و وجدا في سخبته \* فَا لا من طول وجد آلا من كمدى يا خاية السؤل والما مول يا سند \* سؤق الميك مند يد لاا الحك يدى وضعت في المي منافة أن \* يشق صدرى لما خانى جادى مدرال برفعها طورا و يخفضها \* حق جعلت يدالا من عشر بيد مزال في والمنافز و المحالجيب الذى يفي في ليست يد من المنواد عن المجتمل و المحالجيب الذى يفي في ليست يد من المنافز المحتل المنافز و المحالي و من كان عندى من ينظر المحتل فقلت والمنت بطوي و منشر ف \* وصحت من شدة الاشواق و اكبت فقلت والمنت يطويني و منشر ف \* وصحت من شدة الاشواق و اكبت فقلت والمنت يطويني و منشر ف \* وصحت من شدة الاشواق و اكبت لما شاهد تك يا من لا شرق عندى بين المذر و والمورد فقلت فقال يا بف عليك المنافذ و المناف

شغسك فقلت لدان شعفنا احدد شلت عليه فقال لي ما بني عليك مالله فمن اسمع فقال يابني نامع نفسى وإحدمع رب وكل وإحدمنا دلك على ايقتضيد حالدفيا ولشالله لإدالعياس ولوصلى اليه فهذاماعا ينت من مضافركات يباسطن غابة المشط فالابزيدن ذلك لامها بتروتعظيما وكان سعب منحفظ الادب معه في من بسطم فيرجع من لمباسطة الى باب العبودية فح أباسطة السرعيب أن تأملته ما ولى وقفت عليه \* ومنهم رضي الله عنهم اللغوآ السقيقان ابوعبد الله عيرا لخساط وابوالعباس إحدالاسبيليتي رضيالله عنهاصا حبتها زمانا باسعدلمة الحجام تسعار وحسبا تترحز حاريدان ألجج وهوالعام الذى رحلت فئه المك وومتلامكة فامتا احمد فحاوريه ختروخرج الحمصر ودخلطونق الملامتية واماعجت وجا ودجا خسداعوا ولحق ماخيه بمصرفا فتهت معها وبالح بحدالله زما نترفضمت معها رمضان ويغرجت المالقدس الشريف ومشيت الممكة مثر فهاالله مقاني واقبت بكأ الحالان وفي فلي من فراقه ما لميب أمنا ابوعبدالله فانه وجع الحالطرية فل لمه برمن طويل وكانت له والدية وكان با زابها رصي الاعتبر لزمره دينها حنى ماست غلب المنوف حتى ذاصر بسمع لقلد دوى على عد سريع المعتم غ برهاطوط الصمت دا شرائح في كثير الفتكرة شديد الناوع ما وأست مطاخشع منه لاتراء ابداالامطرق مها وبابعين الارض لايمان احداولايعا برى من المداهنة وى في لمناصحة لا يستعيى في الحق من أحد ولا تأخذ لا في الله تلاشرلا مدادى ولايماري ابتلي بالفقر والصنراء فضعر لمشان عجب وهبة تعتركنت انعشق بروانا صغيرفكان اذا دخا المسعد هابيركامن رآيدم تط يكلم احدًا مستدنًا ولا بحب اذاتكام الافي صرورة بحفظ دينه حفظا منت من كل من واست أن أكون مئله الاهو وأخسته لما رجعت الي هكذه لطريقة وفرح بى ولإزمته وانتفعت بادائه وإخذت من خلقه كان يعتملُ الاذى وبكف جفاء حدوق الرؤ باكثيرا لبغنى تبله قا نثرونها رء حكامتم لايجده فارغا قط يحب العلم واهله كنتا قد اجتمعنا ا ربعترانا وجو واحؤلا ودابع لناعلى لسواء في كل ما يغتم برعلينا علم ارأياما فط في عمرى احستن نتلك الايام دايت من همته رضى المدعندان كان بين منزلى ومنزليم بُعد

ذنبالعتمة وقدوحدت فيخاطري الانزعاج الحالوصول ال منزليا لامران معافحرت كيفاجع بين الخاطرين وكنت اعماع إول الخاطر الفقراء بنفسه ويؤثرهم بالطعام واللباس وكان رجعاعطه فأ دوفاسفيقا رقيقا يرحمالصغير ويعرف شرف لككير يعط كالم احد حقدله لكوة عاالناس ولسرلا مدعليه حق الاالله على هذا فارقية وعلى هذا وجدته جدوماا دراك مااحد فحتع الفضا تلواجتنب لرزانل والخق فلزجت وكسئف لهعن لسترفكمة هوممن بنادى منوراه جاب قوي المخاهدة كمة ستبع الخليقة موافقافيا يرضى الله مغالفا لما لمدرض لله لزم الاسم فسما وعتر ذكرة كا إرض وسما تراة كانه مر بعالم كن كانترمطلوم الخذناد وستله عب مريرحم فنحترنا بوجه من وجولا مانع فيم لدمستمرالي لآن لزمرطدكة آخه لمرعضام غبرة فكلماهوفيه من مركة اخيه لق سنعنا العربني وإباعيدا لله بنجنيد وجماعة مناصعابت معبتنا المحكة لولام فرآخه ولوكان صعصا رجلنا يحفلنا بحيحا فغال يارت ماهذا فنودى ياعدى هلضست وقال فلاتعترض هولاء الاطفال الذين دايت أولاد الزنا وهؤلاه وتوعظا طوودى فاهت عليهم حدودى فلايجن في نفسك من ذلك تُعرسري نحنه فيتي واضيكا بتلك الحالة للخلق وعنده من هذه المخاطئات كثروا ما الإشار وتوسيعكما على كخلق وتضييقكما على انفسهما فلا أحد فوقه ما ف دلا جمع الله ببنهما فاعا فية ولا فرق بيني وبينهما بعد ذلك \* ومنهم رضي الله عنهم وعياله عنهم وعيدالله محد بنجم و رضي الله عنه كان من ا قران ا بعلى الشكاز و إلى الله

تحياط الذى ذكرناء فالسر واكال وكان مجتمدا فالعيادة مرببة لدينرا شعراقط اخبرنى ابولخنس العثماني قالكنت وإناصغلا فزأ الترآن عليه فستتمر وفا يضرب عبمل اصابعه فياذنيه فسكت فقعد ساعة ئدقال ليقدا هذاالدف امرلا فقلت لافليا استمرد لك قام وإصابعه قد دبهااذنيه وانصرف الحدادة وادسل لمقاجشت الميه ودخلت عليه واتممت جزء كان رجمانه تعالى اذا سمع من يُقرَّع شرا في السجد ليسال برأو مع سأتلاف السجد يسدا ذنيه كأن من الراكعين الساجدين حي فبضدالله آن قوى القلب ضعيف البدن مصغر اللون شديداع تفسه في قال له أرفق عليها فيقول للرفق اجهد وكان يقوم المهخزيه مزائليثل فيقوقر حتى اسقطمن ويضع خدى لينام فيقول ياخدانك ان توسد لمنا وسكة بعدا لموت مرالجندل تغربيب كان افعىقد لدغته المعملاة فلا يزال هكذا متهيم لتدمات وإنا في خدمة إلى يعقوب الكوفي فأخذك الذكائزله في العبريجي لمندل محت خدى فعكمت ان الله صدقه في فوله يا حداثك ان توسد ليك وكان رحمدالله كشرا لنفور مزاكلت يحسأ كخلوة والعزلة ورعازا هداعا وفا واقفامع الله شديد المعاملة طلباللمواصلة يجب هلالله اعلالقرآن توفالا الله صغيرالشن في صغوان شيابه وغاراجهاده يعول لنفسه لازال رابى ودألك هذاحته إموت ما فاقراحد في لعنادة \* ومنهم أبوعلى لشكة بضائله عندكان عندنا باشبيلية وبهامات هوالذى صرصا كماالعداوي شيناحة ماتكان كشرالدمعة لاتزالعسه تبطل الداكا دلعماحو والدى وكانهن هلالله وخاصته وكأن ابوعلى بلازمه فكنت ابيت معه فالوجهم إعلىها فتعرى دموعه قد تمعن كله والتبرعا سريه من وهذه الطريقة حتى ماتكانه ولعابا لنكاح جدا لايستفنى عنه فارارشيخه لسترملي ما خذه لاسة اخيه فنست البداغ المزهل فقالت يا اباعليان ابنا يجاج يحثران يعطيك منت اخبه وكان هذا يوم الاحد فقال اناكنت من مت المناس فحمصا هر بترواكن قد مزوجت وبعد خسترايام من يؤمناهذا ادخل زوجي بمهسكا فعالت له بنت من تزوجت فال لما سَرَى ذلك الوقت إنصرف الى منزله ولازم فراسه حتى نقضت خستة ايام فيات رجعه الله تقا

كان يمديده الحما وجدمن نبات الارض من عظمه مرارة فيطعل اوا رات له بركات كثرة المقعت بصحبته كان قدع اعز الاربعه وكان سباعا يميس من كليداد والااحولا بعد موتر فقال ما فعل اللمباث فقا بى كل يوجعك ثما تبدايام كان دائدالعكيا مروالمواصلة كثرانعياء اعن الناس غير بجالس لم يحن اليجنسكان مليو الدعابة يمزج ولا يعتول الاحقا وكان يعبه المزح بالمق وبكرع الكذب واهله ولايعتمله خع يوما الى دود بني مسّاح بجلود له لينقعها في لنهر ويسلها في الشهد مرت برامزة مناهل شبيلية وفنهم وفينشائهم حلاوة وغلوافة فقالت بهاحبتها تعالى يااختي نماذح هذاالرجل فاندشكا ذوالمشكا زعنذالمستم بهذه الهلود الرقاق على نوع ما ويبيضها ويلينها كثعل بعد سدتها فاتخذ ما البلدة هذه اللفظة لفظة المشكأ فالمتبا للرجل لايمتوجر بالمساءا ولين لعضومثل كبلالذى يعمله فوقعت عليه وهويذكراند تقالي وكاذهو ليرانذكولايفترفقالت المشلام عليك يااخى فقال عليك هستلام ويجع لى ذكر و فقالت له ما صنعتك وماحرفتك فقال لها حلى عنك هذا وجل تريد فقالت لهلابدس هذا فتبسم وقال لهاانا دجل إلمالينابس والين المشديدوانك المشعرفولت وهج تضيحك وقالت اردناان رميه فزمانا وكآ يتعيل أن في الوحود من يعصى للده ومنهم رمني الدعنهم ابوجهد عبدالله والسواحلحي برع فيه كانت له فيكل يومرخية لازمة بهب نصم الذى وجع على يدبير بصرة ذلك المعبى بالطريق وكان وجم الله بجلت البيت فيعتول قدطلع الفيرفسالة مزاين تعرف ذلك فقال كإبنيان الله يوجه رعيا من تحت العرش تهب في الجنم فقعرج بريحها عندطلوع الفورسيم اكل ومن في كل بومراصًا بُنه ادرة كبيرة فكان يجعلها اما مرمثل المخدة الكبيرة وكان له ولدخلف فدا فرح قلبه فدعاعليه فنرض وكان يسأل الله أن يقدم امامه وتع يموت فنات أبنه قبله فذفنه وقال المدلله افياعيش بعلة اربعة

واربعن بوما واموت فعاش كاقال ومات ولماكانت ليلة وفائه قعذ ناعيانه بعدمتلا فالعشاء وهومستقيل القيلة فوحد بعض راحة وإذر ترقدعظت فقال لنااستريحوا وارقدوا فاخذنا مضاحها فعيت المهذوق ألسعه فوجدتركا فاضت نفسه رجمالله تغالى وماشاهدا حدموته وطلسا تلك الاذرة فلم يخدمنها شنا فقلنا لعل كانت رماحًا وبية المحادفاذا برمثاني الناسر ماعند وشي فعصت ان ستري الله واخفاه كان يخبرنا بعجاسكان عبرة من وقت رجوع الح هذة الطريق الحان مات ثلاثة اعوام خاصة مات قبلأنا دخلهذا لطريق ومنمرمني للدعنه الوجج دعدالله ابالاستا المروزى خدم الشيخ امامدت وكان الشفريستميه الحاج المبرور ودجوصعبة عبدالرنزق صاحب بمكة اما عبدالله بتنحشان طلسا بنحشان أن يعطيه ابنته رغبة فبه فابي ازيا خذها مخافة ان لابقوم يجفها وكأن المشفيابو مدن يحبه جدا قال له يوماً يا اماصد الله كبريلي دعاى الناس ليالله ولا يحس احد واديدان اصطفيك لنفسي تخرج معي اليبعض هذا الجيافالز مغارة تصعبني فيأ الحاث احوب قال ففريخت بذلك وعلت ان لحنلانه مكاذ الماكان فياللسل فالعبدالله غت فرايت الشيخ في للوم إذ ا تكلم على لناس صارسمسا وإذاسكت صارقم فقصصت اعتبه بكرة فتستم وقال الخذ باولدى اربد ان اكون شمسًا فإن الشمس شفى كل ظلمة وينكشف كلكرية كأ هذاعبدالله له هم فعالة وصدق عجب سأفيمن المالا بدلس بسبب والدبترفا وجعرالشف الومدين سلامرالي المحسرالله مدين وإبحالوسع الكعنيف الذى كان بمضروعبدا لزحيم الذى كان بقسا والمالنعاالذي كأن بجزية الذهب رحهم الله تقالى فأوصل الحالمية قصد المالشغرابي عبدالله فوجد اصكابه قفودا فقال لمعراستا ذنوالي لى الشيخ فقالوا الشيخ ناثم فحذه الشاعة وليربيتبا واعليه فعرعليه ماغم فيه منكثافة الحاب حيث لمره فولا فقال لهم انكنت جشت المه في الله فألله يوقظه الستاعة فأذااله فتع البه وتعاليه والشيخ فدخج يسع النوم عجيبيه فعال ابن هذا الذي مجاه فسلم عليه واكرم نرله وكان الغالب على بعقد

المعترمن هذاالسط الذيات فنه فعال لمماليس مترقال والعبض ماهوقا لواعذاب فقال اللعة لانتقلن ابك فخلوا وانصرف عنهم ومرزاحت باريا دحنا للدعنه الذلت وجروان عندالسفوا بحدين فيحق رجا مرض مهم فاحدواعنه مرض فاستراح منحينة فاخبرامها بربغرباطة فلماوصل يعناعبلالله المر ابوم وإن والناس قداجتمعوا مزاجله فيالدار وقدجعلت ائدة وعلما مجينات بعسل وكان ابن صداحب الدارق ومشي فالس ليغربة لدفريبة منالبلدفنا شف اهل لمجلسها لديجضرمعهم الطعام ابهة ال لهمدًا بوجحته دالمروزي بعدما اكل وشبع واكل لناس أن سد عنه هناويشبع هوفي قربيته مزهذاالطعام بعينه فارتأ بوامكلام طنهم وظاهرهم تخيل ذلك جملة فقال له أبوم وإن بالله ياابا محلاا جشرالله وابتدآ ياكلكا نهمااكل شناحتى وقف وقال قدشبه زدت عليه أكثرمن ذلك بهلك فبهت اهل لمعلس وعزم واال لايبرح احد منهم حق يم الدي الرجل الذي كلهنه فل كان عسية ذلك كومرد من المتربية فقامواالمه وانزلوي وقالوا نزاله جشت بزاد لذالذى ستقرف معدتى سبعت ولوزادت على اهلكتنى وإناحتي الانسابقها اعشاها فتعد العوم وفرحوان رأوا رحلااخرنا بالمسئلة كف وجدت اخبرنى بها بدا زعبرالله الشكا زالباعل الشغص لذى كلعند فسبع ومعيمنا عددالله بدريختشى ويغن فجماعة وتأسف وقالهن مثل عبدالله المروزى مارا ينامئله ولعداطلعن للهعز وجل ليلة على لقامات ومشي عليها حقوصل مقاء التوكل فرايت شيخنا عبدالله المروزى في وسط ذلك المقام والمقايدون عليه كدوران الرحاعلى قطبها وهوثابت لايتزلزل فكتبت له بذلك عاسرته معاشرة انتغفت بروله امراية في غايترا كهال صغيرة المسن احسن مندوا عوى

ب سيدنا هذا عندسمس قرالفقن بمرسًا بنة الزيتون في بوج أربعا فقالية نعوز تننتان بأشاعذا ابويقسن بنصطون فأكتو االيه عسيهم وكان في بلد قرمونة بينهما سبعة فراسم وكان هذاا بو تست بعد الصد لعران يغرمونه ويعطا أنتمنس وللمعترفقال ابوجيد سيدنا يصفي للدعندى فقالت لدالعجوز فهاتفقل قال اسوقيههمتي فقالت افعل فقال فلحركت الساعة خاطري بالوصول المناغدا اناشاه اللعثقا فلااصعب قالت له تراه ماجاء قال غفلت عنه ولكني احزيجه لكرالسا عرفا رسل هيتدال فلماكان قسال لظهردخل على على غفلة ابوللمتن المذكور فتعصبوا فعال لمرق االذى مسكك عناألي فذاالوقت وكمعنح طريك ومتى نوبتالي المينافقال امس العصر وحكرني ناطني فائلا يعوله ترعنذالي لعجو فيزيج بببيان المكت لايحئ احدمنكم مذا فلما اصبعت فترسى ذلك فوللا عفل سيدنا ابوعهد عنه قبل له ايه قال فوجهت الحالصبيان وومسكاول واخذ واالواحم ليكتبوا فاناكذلك اذوجتة قليمة بانقبض وشدعليا وقيل لي احرج الساعة اليمريشانة اليزيارة المجوز فقلت المصدرا سروا المهناذلكة وهوكان خزوجي لسكم فهذاالذى ابطاني فقالوا لماتفة بز اغركذا وكذا ووصفوالداكمال فتعجب وفال خذا ولالمدالعظيم كأفكأ ذلك شفارة بعن المقطم وإحتز وإخذ فيالرحلة ابوالحسن المذكور ما بوعيدالله الغز إلى وحمالله تعنا من صحة إن نتغع برئم ينا والي قرمونية فلم نزل يخدم الغقل وبضيغهم وبتواضع وكنت متسنهنه ذلك فاشهدلقدرايته وصلاليا شبيلية فضاحب آلفقهاء يحالس الطلبة المكبان على الدنيا وبترأ الفقه واصوله وجلم الكلامروسكت سبيلية بعلم بهاالمتران فاداه صحبه افرلثك الى تجهيل لفقاره العبراد فين في حوالهم ولنذهم فاياك يا الحي عافاك الله منا لظن السوء بل إن مُنظن في افاذم الفقهاء من أجلاتهم فقهاء اولنقلهم الفقد لاينبغيان يظن هذا بمسلم وإنّ شرفي الغقه وعلم المشرع المنفاء ببروتكن اذعرينا لغقهاء الصنف الذعب تكالب كالدنيا وطلب العقه للركا والسمعة وابتغى برنظرالنا سليقال ولاذم

فاحذت الغقهاء اعنى هذاالصنف منهم في الرجعليهم في علم لا يعلمونه ولاع فو صوله ولوستل غبشج لفظة مما اصطلع عليه علآ الإخرية ماعرفها وكغي برجهلا ولونظر فيهول اللعبقالي حاأنتم هؤلاء كاجعتم فهالكم برعلوالان لاعتبروتاب وقدذ معليه الشلام العلماء لكونهم طلبواه لغيرالله وتصرخ برق غرم صات الله لالكونهم علموا كامدح الصنف الآخرين العلماه ما لمنسة وغبرة للثكالف قدذعت الصوفية في كتابي هذا وليرارد برالصادقان واغمااع فيالصنغالذي تزيابزيم عندالناس وباطتهم عالله بخلاف فالا قا لى الله تعلى ومن الناس من يعيث فوله في الحياة الدنيّا ويشهدالله على افي قلسه فلاأنكرم تهذالفقه وقلاعمية البني متلياللدعليه وسلم يعتولين تروالله برخيرا يعقهه فالذين والكان هذاالمتنف تالفقها وعليطهم موسهم وشهواتهم واستولى عليهم الشيطان وعلى بديهم جريحا لمنر وعلى وليا المه وبشها ديمم هلكواكا سياتي في آخرالكتاب هذاعن النبي كالماء وإما العلماء العأملون المنصفون الراسخون فحالعام فهم السادة الذينها الله فهيدمها بيح المدرى وإعلام التق واريوا وسول الله صلحالله عليه والم فالعلم والعكر والوشف الذين صح لمرنس المتقوى فاذا سمعتني إذم الغقم فهذاالكياب فانيااعني مدأآلصنف للدبرالذعاتيع سهوته وعرض ويجرت فانالحاولية والإباحية وغيرهم منهذاالطريق فلهروا وتفلاهروا والمتهمع وافهم فترنا والشيطان وجلفاء الحسران بورادته بتها ثرنا ويصائر واصلح سرائرنا وسرائرهد وادمنهم على بيويهم لعلم يرجبون واشهد لغدول المينا هذا السيدعيد الله المروزي الذي وآى له تلك البركة ليزوره في دارة فقرع عليه البأب وإنامعه ويستاجى عبدالله بدر يحتشى فقالهن بالباب فقاله بدالله المروزي جاء ليزورك فسكت ساعة تمرح البه ابنه وقال له مسعول هويمقال له ما هوهنا والعرمكانية هذا التهى بعضه فالفقاه وهذاحصل لهمن سوم إلغاقها وجالبالله بيننا وبين كل من يقطعنا عرالله وعناهله وخامستروكان اذالعيني يعتبني على عبتهم وبعوال مثلك من عجب

فاقتول لدمثل لايصلح إن يخدمهم فانهم السادة وإنماكان يحن اليمشا ركتيكه فيعلمه الذى قرأه لاككوب عطريق المقوم ولالمعيق فيهم فتركته فيذات الله تقالى وتركت معاشرته وصاراله ومحكمه حكدالفقهاه فالولامة لانها سوهة لابعرف صباحتها مغداذا وصف الفق وافعال الاولياء اقدهاعلته شراريه تلك لافعال يسخص فادارآ يا يعتول ايه من قال الماخلص فيم كان مخلصًا مااطلقتانت ولااناعليه انما نصب هذا لحسيلة مّا فلامتراع يحسنالظن باحدقط ولمرازل ابداا وانجد بلداجا هدالفقهاء فيحالفقرالثاة لمهاد وإذب منهم واحمى وبهذا فترتى وبن تعرض لذمهم والاحذ فيهمكي تتعهن وجهلهن لعربيا شرحليهن عاسترفانه لاخفاء ببهله ولإيفلواندا وليقا معى بجرم مكذرجل يقال له القاضى عبدالوها الاردى من ها المكن ستعوذعليه السيطان بحسهم ان يعتقدان الزمان فارغ من يع المراتب في كل فن وانما هي تلفيقات وخرا فات مسالت كم يلد في معمور ارض المسلمين فقال كنبرفقلت له كدرخلت منها فذكرستة بلاد اوسعة قلت له كمراكنان منها قال كثير فقلت له من أكثر الذى دأيت امرالذى لعرس به قال الذى لعاره فظيعكت وقلت له حدالمعتوبا لاحق الذى يريحا لكثيروسي له القليل فيقيس القليل كي الكثير ويحمله عليه في الحكو وإما المؤمر إلناميح سرفا شيعول ولعلء ذلك لقلسل ولوكان واحدا لماره لعله ذلك سعيا بناجون مارات الاالفلية لإمزاليلاد ولأمزالناس بغريعتة دخفاء بجهله شرأنه لايطلع الله مثلهذاالاعلى نقائص لعالم لاعلى فنباتل متى يحكم على الفائب مايراً وفيشق بذلك عندالله وإن هومن فول الله تعا وإن تطع اكثر من في الارض بصناوك عن سيل الله فكثرهم وقال الاالذي أمسؤل وعلواالصاكات وقليلها همرفقاله وثران فالسئلة ماهوا يجبهن ذلك انى سمعتديعتول ماينا فتضل صله من أجهة عليه فقال الناس بحلى تسمين دفي بخيم دنى ذكى فغارالذكى لاكلام معه لنفتصه والذكى لا بيسلم من الفالط ها تُرشِّي فانظرنظرة الحباب العبب واكتفص لشقا وتدونزكه النظر فياحوالهم الحباب العضلهلا قالعندهذا المقسم فغيرالذك ياتى الحالمالم فياخذ مندالعام تغليدالعدم فطنته فيوفق ويرجحان يعلمه الله والمثانى المغاكب الاطالة

نقض إصله فنها فقول المنبى صلى الدعليه وسلم في كاكراذ الجمهد فان اصاد فله اجران وإن اخطأ فله أجر وكل مجتيد مصيب فتراه ماجو زافي اكالتيز دونهطيه البئة فرايت هذاالفقيه اجلاكجا هلن وانجدننه رب الفالمان هم رضى الله عنهم إلو يحد عبد الله الباغي الشكاذ رصى الله عنه من من باغرسكن غزباطة وهوبها حتى الآن اجتمعت به في منزله مع صاحبي عبدالله دريخبشي وكانت عادتي اذا دخلت على مندخلت عليه من شيخ اوفقيرا دفع ليه كل درهم كون عندى لا امسك سنا فلم كن عندى سوى درهم واحد والمثاليوم فدفعته اليه كان رصفا المه عند مناهل للدوا لاجتها والفالد الحزن والبكايكرة المعصنة كايكرة الكفر وبيرة الصغيرة كايكرة الك فحمقا مرائحا فنطته بكأ دبكون معصوما كاقال ابوعقال قالصحب ينُ آمَنُوا وَعَمَالُوالصَّا يُحَابِ سَوَاءٌ مَعْنَاهُمْ وَمُمَا ثُمَّةٌ مِثَاةً مَا يَحْكُمُونَ فَا يضئ لله عنه ليله قائم ونهاره صَائِرُلِم بقدرم بد عَطَّعَا صِحبتُ لانهُ كَا يَطَلَبُ القضيا فأذاكسل عنالوبقوف فالصلاة ضرب بالعتضيب سأفيه وبقولات احق بالضرب من ذا تحتى تنكسرالقصان كلها نم يقول ايظن اصطاعه سلى اله عليه وسلم ان يعوز واعمر ما إلله عليه وسلم دوننا والله لأزاحمنهم ضيه حتى يعلموا الأخلفوا بعرهم رجا لاكان هذا الشكازمليم المقايلة حسل المغاشرة كتأيرا لتلمعن يجن الحالا شارات سمعتد يعتوب انظروا فيحذه الارجة رجال صدفواماعاهذ واللهعليه رجال لاتلهيم يتعارة وعلى لاعراف رجال يا توك رجا لارضى الله عنهم وجنهم وجني الله عنهم ابوعيد عبدالله المقطان

تفتوح عليه فحالقران كان يصدع بالأمرلا تأخذنا فحالله لومة لاث ومعهم بنضيق الوقت عن ذكرها لايتكام الابالعرآن ولابرى القيشر بعدهاذا بدافقال لدالشط لانقرب الجلاولا كليذلك لايكون أنا واللماشهد جنازتك فقال الوز الوزعتراسينولاحتى شأ ورائسلطان في قسّله فسيعن مّلك اللسّلة فانصرف وهويعول عجبالم لؤمن للم معن وأنما هذابيت من سورياسيين فلأكان في ليوم إنثار إخلا الوذريقصة الشووكلامه فأمربه فخضر رمعا يبهموجا هم عليه من الجور والعشا بالملك واحسط له الحان دخاجعه فالمملكة وبشآخا فقال له الشلطان ملك يأخذ كل سفية عنصبًا الماكان الملك اليوم الذى يصلّ اليوم سناركا ويجزى بهاولما انت فرجل يجنت للنخبرة وميل لل كلما ممراغلط عليتم القول بكأما بكرهه وبينيظه وفي الجلس الوزراء والغقهاء فسكت السلطان وخجل وقال هذارجل وفق بإعبالله اجلس مجلسنا قاللافان مجلسك معمنو ودارك التي تسكنها اخذتموها بغيرحى ولولاان يجبورما دخلت هناحالله بينى وببينك وبين امنالك فامرله باعطية وعفاكا فينفسه فزدله الاعطية ويسلالمفووجرج فامرالسلطان انتدفع الحاهله ومامصي ومن قليل لا

الوزير فدمات وخرج ابوجيد وحضرجناز تدوقال بربرت فيمسمى وكا حوور فعصوبه امام ارباب الدولة ويقول هؤلاء الفخار بعواؤ إلارض لعنة الله ولللائكة والناس جمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لمرتبظرون صاحب هذاالرجل وكان يحبني كثعرااستدعشر لملذله فلااخذ مجلسه والدى رجمالله وكان منا صكا السلطان فإاخل لرعليه وكان والدى قدانقا فلأحبلينا العشا قدمت له الطعام وقعدت كإوانقه والدى يغتنم بركته فزداليه وجهه رضى الله عنه وقال ياشيبه ماان لك ان نستعي ألله الم تي قصي في لاه الظلم ما أقل حياك بمن الموت ان يأتلك وإنت على شرجالة امالك في ابنك هذا ولشا والمحق ابصغيرف شهوته قبيع هوالا وطرد شيطا نروعدك الحائلة تعايصا حلقل يغرسوه عايشفا حفرة مزالنا رفيكا والذى وأعترف وإنافيذلك كله انعي ولله اخباركثرة وشانر عجب جعت بينه وبين صاحبي عبدالله دريجتشى بقرطبة ومشينامعه الممنزله رصىانته عنه سمعته يوما يقول عيتلن يطلب مايركب وهولوبيشرع فيشكرما اكلوما لبسكان لايزيدعلي كاحتشثا فيماكله وملبسه كانقاصمًا للجيا رين ما تفويترغ ويخ قطره الرومر ولحلا يعتر وأده ومنهم رصى للدعته ابن جدون الحناوي باسنة سبع وبسعان وخسا ترجعت بينه وبال مناجي عبداللة كان رصى للمعنه وإحدامن الاربعة الاوتاد الذين يمسك الامالعوالم يهرسنا الله تعاأن يسقط حرمته من قلوب العالم فكأن اذاعاب لرنف قد جتماعي بممااذكري الآن وذلك اني لما فرص بها فاحت من بلغ ذلك الاجتماع بى فكنت ا فرمن الداد الى انجامع فلااوجد فالدار فاطلب الجامع وإناا واهم فيأ مؤنى فيسالون عففا مول المراطلبوع حتى تجدوع فيدنا انا قاعد وعلى شاب رفيعة حلاواذا المفرقة فقد بين يدى والمراكن أعرفه قبلة لك فقال لحالسادم عليك رحة الله وبركانة فرد متطيه ففتح كتاب سرح المعرفة للخاسى فقالمنه كلمات شرقال لى اسرح ربين ما قال تخوطبت باحواله ومن هوومقامه وأنه

مزالاوتا دالارتعة وإذابته برئ مقامه فقلت لدعرفتك فانت فلان فاغلق كتابروقام واقفا وقال السترالسترانى احبك فاحبست ازائدنه المك فقدمتم المقصود تعرابقهرف فلمآكن اجالسه فقدالااذا لعركن معنا حدوكان معقود اللسان لايتكام الاغز مشقة فا ذاتلج إن كان من م الناسه وبالابدعهم مستافاكان كتابر لاجتهاد وكان يضل لحنا بالاجرة قتل باتراء الامكعول العبنين اشعث اغبر ولفاكان يحكل عينيه مخاجلفية غناه وجنهم رجني المدعنه أبوعيد الله محيدين اشرف الرندى ما لايدال يخزالجبال فالسواحل نقطع بانجبال والسواحل لايأ وعاليهمورقرسا فنالا أين سنة كان فوج العزاسة كئيرالبكا طومل القيام دا ثمرالقيت كثيراما ينكت باصبعه فحالا مضطرقا متفكرا يرفع واسته فيتنفس للضعلا لصدن ازيرسديدالوجدغم والدمقة متاحسة وجاشرته نعاناكاناذا وفعتعينه على فرج بى واستستر حرج عن الكنير وافركان مناعين من فيموضعه خرجت وقتامن مدينة مثدونة اديدالساحل فحطلب الرتباك فتعنى شايه لانبات بعارضيه يربدصعبتى فاحذتهمى فقام امام سخصان الواحدا سمرطوبل يقال له عبدالسلام السائح يجول في الارض لايعرب قرآ ومعه آخريقال له عهدين انحاج وكانا يمشيان مشيا سريعا فلعقتها وكانايني وبمنها خسة اميال فمررت عليها مستعيلا وكان يوجرجعة فأويت المهربة يقال لها دوطة مناجل سلاة الجمعة فدخلت سيجدا بكاعة وكعت ركعتين وهوموصيع بطرقه الصالحون رباط حسن لدبركات مشهورة فاتفق في قصة فلمآلبث انجاء هذاا بوعبدالله بناشرف فلآ دخل قام اليه ذلك ساحبه فسلاعليه وعرفالا وإنامص عليع في الجامع اصرب سيكم لي وإغنى سُمُرَّ صَاحَل عَن جمان \* سافرى بدر \* صَافَعت الزمان \* وحواله مسَدَّتُ بخاءالى وإقامنى وقال اتريدان تسترنفسك فقلت له وكذلك تفقل انت فكانكاقلته فاقبلالي شيغرالعرية ورغب ان افطرعند انا ومن شئت فقادلى بناسرف لاتاكل من هذاالطعام شيا واحل جيع الفقراء فاذاكه وإ تاتى ويتغطرمى فكان ذلك واخبرنى بأمويكئي ووعدني أنالعاء بالبيلة فاحت معدئلائة ابامروانهروت فاخبرن بكل مايتفق لمن بعدمفارقة

غاجه فافكا ذكذ لك فلما وصلت الحاسيسلسرًا قام الله يخا ثلاراك واستنع بك وكأن ذلك بوم الثلاثا فشا وريتا لوالدة في الم ابنالعيد واجتمع معه وقلاله صاحبك الريدي يقربك السر لمت باشسلمة فكان كاقال فدخلت نافي البوم الناف السامح على موزور فسني بعص لناس فيه كتاجة فرائ مودا من دنو د فاسهرع كان يحترف بجمع البابينا من لجبال وبأتي بهاالي لهمصية أناحرتمريشي فأفعاوع تعراحا شغيرة فيه تبالله فنظر عدالله بدويخبشى فلثا دخلت لاندلس معه نزلنا يربذة فصليناعكى جنازة فاذابا بي عبدالله امامى فقلت لعباحي عبدالله هذا فلان فسر بعضنا ببعض ودخلت بماللوضع الذى نزئت بم فعّال عبدالله و دُدُّ ان ارى نكراما ترشيا فلاجاء للغرب ومتلهنا ابطا الذى نزلمنا عنده بالممتباح فقال متاجى لحبشى ربدالصباح فغال ابوعبدالله نعم شراخذ بيدة قبضة من حسيس من المبيت الذي كنافيه ويخن منظرما ينصنع فضر بها بأصبعه المسجة وقال هذا نارفا شتعل المشيش نا رافا سعلنا المستاح

كان يغترف النارسد لامن الكانون كاحتما فيمسك ماشا والله ولاتعدو عليه وكان من لامنين سالمة عن بكا ثر يوما فقال المت ان لاا دعوع إحد فأغاظف رجل ودعوب عليه فهلك فندمت كليذلك المالآن فكأن رصوالله رجة للعالم واخباره كثعرة يصيق وقتناعن شرحها \* ومنهد رضي اللهم موسم إبوعمران السيدراني كان موالاندال وكان يجهولا له غمائب وغرابة كان سداجتماع يرانى قعل بعن صَلاة المغرب بمنزلي باسبيلته في حيمًا الشيخ الىمدين وتمنيت أن لواجمعت ببروالشنع فيذلك الزمن بيجا سة واربعان بوما فالماصلت المغرب شغلت ركعتان خليثا لمت دخلها هذاا بوجمران فسلم فاجلسته الحجابنى وفلت من اين فعال سعندالسيغرابي مدين منجاية فلتمتى عبدك برقال صلت معه المغرب فرد وتبهه المتا وقال ان محدبن العربة باشبيلية خطريدكذ اوكذا فسراليه الساعة واخترع عنى كذا وكذا وذكرلي من رغبتي فم لقاء الشيخ وقال بى يعوّل لك أما الاجتماع بالارواح فقدصة بيني وببينك وثبت وآما الاجتماع بالاجتنام هذه الدارفق دابى لله ذلك فسكن خاطرك وثلومه بى وسِنْك عندا بيه في مستقر رحته و ذكر كلاما خلاف هذا و رجع اليه كما هذاموسي رضي لله عنه مناهل لسعة في الدنيا فخرج عنه فعفر الله عَلَيَّةً عُ شربوجا البغق بالإبدال كان يتبوآ من الارض حيث يسناه ويتي فامرسقىدلافقىدبلكديد وسيربرانيه فلاقرب من فاس الق عيدهالمناة فرببت واقفل علمه وبالتعليه الحرس فلا أصبع فتح الثان فوجد قال له الشيخ وإنا سُعيب ادخل لا تَخف مَجُوْت من العوم الطالمين اخبر في شيخيا بويعقوب الكوفي عنرانروصل حيل فاف المحيط ما لارض فعيكم إلعيل باسفله وصلى لعصر على دويترسنل عن ارتفاعد في الهوى فقال مستركانا أر سنترواخبران الله طوق هذاالجيل بحية اجتمع راسها بذنبها فقال له صنآ الذككان معه ستمعلى فذه الحية تردعلنك فالموسى فسلمتعليها فقالت عليك السلام بالماعمران كيت حال الشيخ الى مدن فقلت لها واني لك الم

مدن فقالت محبا وهله أوجه الارض من محهل أشامدين ان نزل حبه الى الارض و نا دى برفعر فسر انا وغيرى فلاشي من ره ودخا هذا موسى رصارا كالتما فهاعا قد اكتلق ولتي بجوزا آخراسانية واقفة علىاليحروا لامواج تصطفق برسافي جع الله وتقدسه سُأْ ن عجيب وحديث طويل . لوف الضا للي سكن قرط ترجيتهما ٽءراد ملت المه والدى رجرالله تقا فدعاله ومسكنا ضده منعدوة برواكلنامن طعامه كنة اذا دخلت سته احذك الا قبا إن تراء فاذا رأبته دايت منظراعظيمًا عليه توب صوف كان ذاكراعلى وامرخلاف اوراده كان له كل موج خلاف ذكرة كذ آكذا المنة بتكبير والتقسيد والمتهليل كان يعم بدعائد اهل اسموات وإهل الارجن ت اتفالبعروكان سريع العبرة وارادأن يحضه ترافداره فسيقاليه ل رضي لله عنه هذا العلم قد خدهنا فسال سألامه فخلابنفسه ليلترسأل الله فيه فلمأآ صبح اقبل لعلم لشفارق قداسلم فسئل مسببة للثفقال داستكنيه والدعليه وسروام فا يمن به فامنت وقال بسماعترا ومحد مخاوف فيك اوكلا فية وانصرفت الحمنزلي فلماجاء اللسل واخذت كانى بارص واسعة وسيخاه بدنو وساصها الخسل وفعقعة دكبانا وجليا قدامهم فينزلون فيذلك الفضاحتي امتلابه ودصاحب عادفكت افة ل الله عنهم سألح الخرازكان باشبيلية من اهل لجد والاجتهاد والوبغ

دة وهوان سبع سنان اودونها كان مبهوتا ا وطمع الغلان ولاكلمهم يعل المرزش الملودعه حتى باكامن عمايك وكان له والدة وكان بارابها نستر بيدلامع صغرسنه كتاب بن العسال الكبير لعركة كان طوم الصهب معول اصحابرالذي كانو امعرها كامنا فط فهالاندمته عاشرترواحيته وكاناذاقال قولالا يرجع عنه لانرلايعول الا عن صدق ولانقضي حاحد الداولانعل شفلافعل لني يعرف هنه الهرا لتقطعه وآكترشفله انماكان معالغهاء الذن يطوقون المدينة لايع فويترولا خهم فصداليه بعض صعابنا بنعله وقد قطعه عداليجد سبيلا المكالمة لمعليه فردعليه السلام فقال له هذا تغلى خريزة فقال له ان هذا النغل يتيد ج سُنا ندلصا حبدوقد دفع لي جرة وإنا وإقف بحيث لايرك فقال له اسكه تدحتى تفريخ منهد االنمل وتصلحه فقال ولعلم إموت قبل ذلك تربحه غرى دون شغل ادفعه له فقال مااريد أن يصلحه احدالاانت قال قله قلت ماسعقت واشتغل بذكرة قال له ترايي اقعد هنا وبعلى عندى حتى تميه ويصلعه قال ذلك لك ان شكت ولكن حتى اعرفك باجرى عليه قال له قال اجري عليه تمن درهم قال له الرحل انا اد فيع لك ربع د رهم قال ما يساوى لرجل ذلك مفهسا محترقال عيرى آحوج الميه منى أنكث تعطي له فانى قداخذت فوته لبوج قال لادمث ذلك قال له قدصَدعتني باانساً مرعنى لااعللات شفلا واقبل على ذكره وشفله فرجع الرجل لي منكسرالفل رجع البه مرة اخرى وقارله أخريز لا إسعا لااد فعلاث عليدشنا فزجع المه فقال له ذلك فنظرا ليه ساعة وفال مهوآل شاللغت وابصرتى فقال له انزك لعلك وانصرف عنى فاذ اكا للعصم فأتى فان وجدتنى صيا دفعتم لل وان وجدتني سيا فتراني اوصى لك هكذا انجار شرالتغت واشارالى فاقبلت اليه فقال هكذا تغتل لاصطه يقابلون اخواتهم بما بسوهم لانقدلم الماولولاما جعلالله في قبلي ما وأيتك ولكناسترعلى فلم أعرف بعد ذلك احدابعاله رصى المهعثمان عتلالى سكن البادية بتبغ فالانفالة والعزلة ومنهم رضى للدعنهم عبدالله الخياطاجمعة بربجامع لقديس هوا بنعشرسنان اواحدعشرسنة وهود وطرين ممة

لزواحد فأردت الموازنة معه فبطرت المه فتشم ويطوالي فطوندان عرف ماحاق له وصابع المصر واحد نقله وم م رضى الله عنهم الوالعماس جدين هما مرض اهل استبلية وإقباعا العبادة فساان سلغ الملروكان ذ علىمسه كانزالشكله على وجدها كان له والديحو لربينه وببن طريق الله واناأريد المغروج اليتغورالسلين بجها دالعدووارابط بموسي منهاحتي امويت فبشي اليتغرمنها يقال له جلمانية وليريزل بهاحتي الآن وصل دذلك واخذاسبابا يحتاج البها ودجع برابط بهاكا ب ومنهر رضي للهعد ملازماه دارعبدالله الخياط الذي بمدعرذكر احتياد والعبادة شديدالبكات معدشهرا كاملا بسحدا بنجرادهم المسقف وللانوارمتصلة المالسماه وبقبت وافقاانط فلاأدريام إلساء واقفاعليه أتعبب منحاله حتى ستيقظ ويؤصنا وقام بعهلي كان اذابكيا الدموع أذاسقطت من عينيه على الارض فالمسيح بها وجهى فاجدفها لمسك فانخذهاطيبا بشهاالناسهلى فيقولون هذاالمشك منايناك ومنهم رصىالله عنهم ابواسعق ابراهيم بن الجدب طريف المسيئية المعاللة العرسى زصى الله عنها كأن بديا رمصر وكان سميرا كالعالب قائلابالحو خدد في الله لومتر لا شرى اهل لجدو الاجتهاد كان يعن الح العزلة ولا نددعليها من اجل كوفة كان بسيم النفار فيدكن وامن كتب الطريق كانت

المعاملة غاثمة علمه يحت المعارف وبحزالتها وكأن سبب موتران رحلاء برفقال له ياستيدم عليك فلان يشاله عن انسان مناهل لبلد وكان ذلك قدابتلاه الله فيعنقد دراء تسميم عندنا نفنغة فلم يعرفه الشيخ جدافا لح عليه عنقه قالعنه اسأل قال كشفرفنا دافي لحق حرى باابراهيم ما معرف عالد الايما نسلهم ماكان لداسم تذكره به لاميتنك بها فاصبح وقذ حرجت عنقه فقاساها يسيرانه مات اخبرف بهذه اكحكاية ابنة محمدبا لحرم وقال لحابى ماغلطت ومشره فاالموع متذعشر ين سنة فصدته في بلده مربان وكأ يعينى وأجمعت برمع صكاحي عبدالله الخبشي في سيسة وفي بلده وضحالك ونفعه \* وصنهم رضى للدعنهم ابوجهد عبدالله بمنا براهيم المالق عرف بالقلفاظ باحب ابا الربيع الكفنف وغنرة كان صديقا لابراهيم بن طريف كان هذا عدالله يعامآ طريق الغشان ولعثرى قدظهر فيه ونبدت عليه اعلامه تما ترايه يمشي قط الافي حق ضرع لامليقت لنفسه ولالحقيا يقصد الحالمان فخكآ فيحوائج المناس داري للفقراء مباحة محافظ المشهيعة والاداب مستروع المشدراكيرمنا براهه ينطريف كأذابن طريف يحنده جعود اجتمعت بمعالإ دة وكان يميل لي جابني كمرا المفق لي مدينة سيلة وهوي مع ابن طريف لمطان ابوالعلاما يرتين وليراكن حاصرا فاخذها الفقراء اكذن لوا الى الموضع من إجلى وانعبض حواص معابى منها فلما كان في الليلة يرتين فلما فبلولم اذرهم وكانوا فد فعال بعض الفقراء لاصلاة بحضرة طعامرة انالماقيل ذلك الطعام ولاارى ان أكله فانرعناتهمام ولامكن لم كهرباكله فانى احت لكم ماأحب تنفسي ثم بينت وجه الحرام فيه مم قلت م حاضر من استنداره اكله ومن لعربستندار تركه و دخلت الحالست لكذ خلت مى خواص احياى فلااصح مشى دلك وسى عنداوين بانناقول فيهمانهم أهلحام وغيرذ للثفاغتاظ آلوز بروقال أف السيدوالله والذى يتنأول وجيرذ لك الطعام بنفسه وقام لذلك وبقد فوصلت

سثلة الرالسلطان وكانعا قلافقال يحنءا قصيدنا وخاف وتر وعلى معالى مما مرف من لبلاد وعشم على لك امحتماه نامنا هذاو فدقال بعضهم ذل من لسراء طالو وصلامن لسرله عالر مسده فلما راسان الرحمة غلب علىدفيحق شديدالامور والاخذبا لادجم في المصلحة الدنيو بترقلت له لعبدلله يشتند الىعدوالله لارائج إلله العائم إذا لمرراعوا حق الله احق ونفضت تك وقت فانصرف فلمتستا ينطريف واكنرعنده فعال لحالتت في فقلت له ما دا مراس المال محمة ظا فسكت رصى الله عنه ولو لاالتطالي لذكرنا هموعز أخرهم وتكن اقتضرعا هذا المقدار بهبترق الاعاز والاختصا عدافردت لذكرهم كتابا سشبترالدرة الفاخرة في ذكرمن الفعت برقى طريق الاخراد ذكريت فيه مثل عبدالله بن تاحست بعداها إشبيليتمن والمربقال لهانسقان كان من الايدال فنزل ويقحزبنا لايكلم احد من الكرب ومنهم رضى المدعنهم السموالعات أيح المتحرد المنقطع المصادق الصالح المسن أبويجي بن إلى بحرالم مناجى لاشارات والتمكن فالمان تلق مثله بيني وبينه مسائل اثق كشرة بصنق الوقت عن ذكرها الفت من احله كتا دعنقامعان بعممونة من التالين تكتاب الله لا يتركه العرآن ان يتحدث مع أحد سواما قياما ، ومنهم رضى الله عنهم ابوالمستن العتون عدينة رندة ماهل لفتوة فللعارف السنية به ومنهم دصى لله عنهم اللم مل على عدا كدا عدية سبيلية كانمستهر بالصلاة على المني للمناه وسَلم دا تما لايعتر وس رصفيالله عنهم ابواسعق لعرطبي ببجا يترمن اصفاد ابيمدين كانمن الموحدين منهم دضي الله عنهم ابوعبد الله المهدوى عديثة فاس بق يُعاوستين نة ما استدبرا لقبلة عنهمات \* ومنهم رضى الله عنهم على بن موسى بن

البقران عدسة فاس جبولابهذه الطريقة كأن غامضاللناس فبر امتكانت له فنها فراستكان عند آلت اسرمشهودا كثارة عاشريتركش ورويت عنه وقرات عليه كان زاهدامتد دا \* وُمُ له عنهم إن العاص وعبدالله الباحي ماسسلية وحدالله كا ناهدا وهذاا يضغرب فقسر زاهد لا يوجد \* ومنهم رصى الله عنهم الوغيد بتكان منافضل لناس كثيرا لجدوا لاجتباد والتغتشه ن بقراً القران والتغويجا مع العديس بالشبيلية لابو يَه له غامضا في الناك تكف كحكت المحامد قرأكيلة تاليف الحالقاسم بن احد في الروعلي بيريا لله من حينه ويضرع واحسم أمرلا يقرأه الدا ويذهبه فردالله مصرة وكأن من فضلاه الناس لعتت ايض اخاع مثله مؤدى برعندموته ومنهم رصي اللدعنهما بوعيدالله الفران امام ال الاراعة المسك اخفظ من حواله عجاب \* وبكنسني بمدمنة يحامتهما لعلياء العاملين السادة صاحب وبضيعة خلوت بربوماعزاذ نرفسالته وسالني فرايت رجلاالفالب فليهلنوا فينقشفه واكله لفتيته مرارا وقرأت عليه من بعض تآلث ومنهم دصى الله عنهم ايوعيد الله المسطيلي بمدينة الشبيلية من اهل الجد والميرة فيدين الله تعا اذا دخلت عليه في موصعم تسط تلعمادة نهم رضى للمعنهم ابوالعناس حدب منذن عدينة اشبيلية من عل القراد والعربة والعقرجيذا فيمذهب مالك رصى لله عندمن كراما تداذااغتا منلة فالمذهب يرى مالكا يحلماله يتعرض ليه فحاره الروحانيون والرجال يسلمون عليه يضيق عليه اكال فتلق الدراهم بين يدير فيأى ان بإخذها وبردها فترفع عندغلب البرالورع مبا تكاصاتكا ، ومنهم موج Child Straight Services

وصحالله عنهم ابوالعياس كخراز لعتد بمكروا شعت بدعائه وراية م بصى الله عنهم ا كاج ا بوجيد عبد الله البرجاني صا رصى الله عنديجب السنة واهلما صآكاجليل لعدركنيرا سكون سعته يوه فيهوله تعالىالذن أتناهم إلكتاب سلونهحق تلاوته لمتاوي هولا حى تلاوته فقلت له قتل يا ابا مجدا لسؤال منك والجوب منك فتبسم وقاله تاهرفستقت لعرالعناية فلمااعطوااعينوا وهذهاشارة بديعة يحتم بحور تذخرلن نظروتع كربيتو للبح طيالله عليه وسلم فحالامارة ان اعطيتها عنتعلها وانطلبها لعريقن عليهاء ومنهم رصى المله عنهم ابوعبالله محتبا البابلى لسآكن بداوا لقيرحذ بمك لذى فيترانك لمعلى يدمك يركا تكعليه كآ ظاهرة رايت له اموراعجيبة كتتاسرها لأيتسع الوقت بذكرها ، ومنهم وي الله عنهم أبوعبد الله المرابط من اهل لقران والليل ظهرت عليدانوارك جيد هن سريم المهم \* ومنهم رصى الله عنهم يمون بن التونسي كان يجع المرمز بمنه مض مندنا باسبيلية فاخذ تدالصائحة زينب مل ما عالله فيدارها بنفسها فلاانتقا عندهاماتهن ليلتركانهن رجال الله ومنهم رصى الله عنهما بوعيد عبد الله تنخيس الكنّا في جرايحي بمد ينتريونس وزرترط فباعا يقدمى فحهشدة الحرتيات باستضحابي يعقوب وابيجهد وحنهم رصىالله عنهم ستمس إقرالعقراء ببريشا يتون اختلفت ليهام لراما لغتت في لرجال منها في الجراه إنتسا الشان فالمعاملات وإنكاشفات فتويتالقلب لهاهتر شريفتر ولج سترحالها جداكات تبدى منه في السراء شيًّا الى لماحصَ لم عندها منى من لمكانة وكنت افزح لها بذلك لها بركات كثرة ظاهرة اختبرتها مالأافي آ

m 14 4

لكشف ووجدتها متمكنة الغائب عليها الخوف والرضي ومخصيا جذير المقامان فيوقت وأحدعندنا عصب بكاد لايتصوروكذلك لعتت فاطيب بنت الحالمتنبي باشبيليترا دركتها في عشرالمسمان قداسنت لا تاكل إلام يطرح الناس كليابوابهم مزا لاطعة فليلة الاكل جداكنت اذا قعت معهاته اذانظرالى وجهها منعظم تورد وجنتها وبعبتها وهيان عشرالشعاب كانت سورتها مزالغرأن الغاتحة قالت لى اعطيت لغا يحدّا صرفها في كل رسنسه بذب لها بيدى بينا من صب تسكنه وكانت بقول لا بعديه إحد من يدخل على غير فلان تعنى ياى فيقال لما بم ذاك فتقول ما منكم الحد يدخل على الاسعضه ويترك بعضه في اغراضه من دارة واهله الاعيز بالعَمَّ ولدى وقرياعيني فاذاد خلهلي بكله وإذاقام قام بكله وإذا فعدقعد بكل لابترك خلامن نفسه شينا وهكذا ينبغي إن يكون الطويق عرض لله عليها ملكه فالم نقف مجع شئ منه أغا تعول انت انتكل شئ دونك مسوم على كانت والهة فالله تعامن رأها بعول عنها حقاء فيقول الاحق من لايعرف رسكان دعم للعالمين منربها ابوعا مرالمؤذن بالدرة في المجامع ليلة العدف طوت المدوانقة منعارة النفس عليه فيات تلك الليلة فلككان السير سمعت ذلك المؤذن يؤذن فقالترب لاتؤ اخذني تغيرت نفسي على رجل مذكرك في دياجي الليل والماس شام هذاذكر جيبي يجرى على أشائرالله ولاتواخذه بتغاير وعليه فالاهيم دخل فقهاء البلد بعد صلاة العدعل السلطان ليستلموا عليدود حل ذلك فيه عندالسلطان فخلى سبيله بعدما الادان يعاقبه فقيل لها انفق لفلات مع السلطان كذا وكذا فعالت علت ولولااني سالتا لتغفيف عنه لقتل شأخ عسس ماست دحمها الله تعالى فهدا يا خنس فدفته صَّت علَّيات حالمُ من تعتم ويقال بعض من لقيته من رجال ويساء وسكت عن كمير ممن لقيته وما وجدت لك قدمامعهم فغياى غمط تتميزين مشهرا وجع الميث ياولى ياابا محد فالخانما ذكرت لك هؤلاء فرحا ان الزمان والجدلله لم يخلوس الرجال الجارين على اساوب المتقدمين باختلاف احواله فقدذكر نامتهم ماحصل برا لمعصود

الحرفا نما الرحل عندنا هوالعالم باللدا لكادح فاخاطبك ياولي جشبى وعني إكني فلاتعتز النفس عن الذكرفاع لذليلة ولانعم عن حظها الاللهي بتصاممها عن هذه العضلة للث فذكر فان الذكر تنفع المؤمنين وإن في ذلك لايَّات للعَّالمين لتعلَّه فالله تقاخاق كإماسوي آلانسان بالبد الواحدة وقلجا واضع من الشريعة في جنة عدن الها خلعها بيد لا وهنا بحرطا مسخل لا خلق المسيبات ايض بيده لكن الاسك الاول لست المرتبة فاكة لتواني اليآخرسب وقال في خلقه الاسبط ويسيبيّا الإلم الخلق والاموفي + وجدها فساوك الله احسن إنخالعان انما وقولنا لشئ اذاا ددناه ن نعتولَ له كنْ صَكُونُ فَذَكُوا لامرد وِنِ اكْنَافَ فَالْقَ بِاللَّ لَكُلَّا هَذَا فَا نُهُ ب وإنا غيو راحب ان أوضح واحيّان استر فخلق الملك والجنة وميّا متعلق بهذا الجنسر من المشرف والرفعة بجانب كطورا لايمن فافهم مااوم من صغة ايجال وخلق ابليس والناروما يتعلق بهذا الحشي من لسعلى بالجياب لغرجين كلتا يديريمني فافهم مااومينا اليدمن صفة فكلواحدمنهم يرجع خلعته الىيد واحدة فعيد رببه من مقيقة وا تخديه واوضغ سبله واظهر ببركلمت ويان برعن فتصنت فنظراني لع يه العالم في مملكته الكبرى والعمنى مغرف كلواحدما رآى منه لانررآى أيقابله فالساكن من العالم في المجانب العن واوااسفله فلم تقدم عندهم قيمته فظهن فى ذلك قبضتهم ليعلمواانهم اشتى والمساكن من العالم فيجاب لطورالايمن راواعلوه فقامت عندهم عظمته وظهرت فذلك قبضتهم ليعلمواانهم ستعداه شرلماكا نوافئ ورالبغويد لمريستطيعواان يعرفوا بورأ التمريج ولماكانت حقيقتهم صادرة عن الميد الواحدة مهدو الأنفسهم بالتقديس والتحسيد ولما وأوا موجه البدين على لامنسا ناع فواا مزلابدمن

لعل عطرهم

مصاه الحكم واذاكات المناذعة فلابد منالعساد فنظرواحقا بعلعه الكاخرا وجكواعليه بصفة النقض فترتقير الحق وما انجامعة للعامنة والطائعة وأنكل العالم على ليضيف مته فهوا يضعلي المنشف لحصرة الالهتة وإن الانسان كل فهوعلى لكل من لحصرة الالهد بخيع له بديه لتكاصوونه وبصوخلافته وتبان مرتبته ويعلما لنراشرف موجود واعلى مقهود ولهذا مدحر لننظرة بعين النقس ما مُنْعَكَ انشير للماخلف بيذئ فيمعرض لنناء فغرض أدبه بعايرة وهوالذى حكم عليه بالنسآ وسفك الدعاضا اخسن وبرعهن أداب الملائكة بابليس فطالبهم بعلم الاستماء وحبل لانسان عالم العلماء وعرض إداب بليس بالملائكة بخلقه ببده المقت والبيضاء فاتعظ ابليس بأدبر وآداب الملائكة وانقظت الملاثكة بادبه وادب ابليس فهؤلاء العظوايا متناك الامرفقا زواوهذا العظ بعدا لمخالفة فما نفعته موعظته وخسرفادشي أنكاعلى بليسمن بن دمرفيجيع احواله سلاته من سجود لانها حظينت فكثرة السجود يخزن الشيطان وطوله ويس لانسان بمعصوم في متلاترا لاف يبعوده فانراذا يبعد تذكرا لشطامعميت فخرن فاشتغلصنك بنفسه ولهذاقا تعليه كقتلاة والستلام اذاسعدا بزادم عتزل الشيطان مرأسكي فالعدف يبحوده معصوم من الشطان وليس ويترواستغلبك ولعلولى رصىالله عنديعول والنفس يبغ تزول فالبعق والملك بزول ولايبق لاالحق فانربيتول واسيعد وافترب فقدصت المغربة بالسعود وفنحالسا جدبالموجدع الموجودفا عولاله نعماولي مانظرت ويجالك ومقامك فضنت ويخزا غانتكلم بما يقطد الحقاشق وكنعا ديتطث الدقا نق ولوكان الامرعلى ماقاله ولئ لكأن كل اسأن في سعود لا بالله عارفا ومعه واقفافا نياعن الاحسكاس بعيداعن الالتماس ولعربه عمنه دعاءولا شناء ولاتضع ولابكاءفان المتضرع والدعاء نداء على أس لتعدبا لجيا والمنا

أكتبيه فان وحدولي مقاع البهت وسعودة صلا بإفان غيري في سجوده بعول ربّا غفرني معفرة عذبًا فهذا مَعَ الملاحَةُ مَا مع سربكه في د كانرحربا وسلا فهذامع نفسه اماواه االى كلامنا فاصا فبالانسان الى يديروو كل إمرة المه وسخرله ما في بافحا لارض وجحبه عن الموكل لمه فقله إلامشان لننسه فيفس فالسعدد من لازم الناب لرفع الجيه والشق من شذة ناث النه وراء جهل من أمرة الاماجهل من غعر لا وليتا قامة الانساطية والارس وون الشماء لحملها العالمين على لسوا فقد جمعت جيع العالم وهي فا الاجزاء منن ولي الارض ولي المسماء والنار وللاه والهوى ومن ولجت باولى الارض وماكه مخالميزان سويحا لرفع وليسكه مضيت المخفض لم على ذلك أيها الولى المالك ان الارض تعما الملاثكة الكرام وليسالهماه للشاطين ولالعوالدالاجتنام ولهذاكانت الاوض حفزة الخلافة ونزل والسهوات فزدوس من فراديسه فيمتر ومن منتزجاته سرح روحم المقدس فأن السماء وأعنى برالفالم العلوي موجود من المرحمة الخالصة وأن الارض واعنى برالمتفل حث تزل آدم على المتبادم بعدا حسن بقوم الياف تا فلانه وجود من الفضي أكنا لص فان قلت فلذه الرحمة الظاهرة ونها فيلك رجمه الانسان ولمذااذ الهيبق نسان عيها ذالت المرحمة بزواله ويوجعيها فاعدم عينيا وهلكت فيالمالكين وإننقلت العارة الحالداوالاخرة بانتقال الانسان فان قلت وقيل لانسان قد كانت الارض وجودة عذ ن ذلك كان زمان التميد للغليفة والمعتقد الاخرى انشيه العدم لكونها تؤول الحالفناء وتشيده اداليعتاء لانهاف ووجكة بامتا فهذلاالنفخذالرحما نيترفئ لوجود هالتحامسكاحتى ظهرالانسان فافهم ولاتشتهر بهذاعلي دمعليه المشاذم فخسب فكلمنالج منالمؤمنين بعرفى وجوده وطب ولمرسق الاسطليفة جائر وجللفة عادل فامااليهنا غيرذا ثل واما الم بغيم طائل ومن هذا وفيع الخوف على الخلفا وانت وإسا من جملتهم (فنرجع الى نُغوسَنَا في هذه المعالدة العهديا ونِقيم عليها معرَّنَا لِعَهَا واحكم على لسول بمربّبها التى وجدت لها ومنزلها العالمية السنا، فاقول

وجمع لك مين مدير أحاللشرف الذى لك عنده أوللا سلاوي كون الشرف لقنصة الاشقياء وإنما الشرف فيه موطن في مقاطة الخص خطآ يشما جيع المأمودين والامراء فن نصت هذالا هذاالمذهب كيف مطنب لهمعاشه أويستقرببر فراشه وجوكا لهك يا ولي محا فظم السرو الوقت مخا فدان بفياك نظرة المفت وانت لأ من وجاكمه اقتفيه فالوَّتل لمن عَمْر ولويشة والوط كا لو بالمن عَمْ للشطانعليه سبيلحسب الشيطان ان يخومنه نؤل العرآن موافعًا لحكم وإدائة أن يعتول لوكشف العنطاما ازددت يقيئا ما يعرفه مما يمانه فكله لدجع بين العلم والعيان وتبريز لي صدرالمشاهدة الاعبان لسواحد من سرزامامه ولايكون فيجالة مزالاحوال امامه فأد اهتزلموعظة اوبس العربذ خيرالتابعين هتة وقال ماا داءاليه كشفه كالم صوورايت عهرالرتلدامه فكف شغ إناقول أنت وإناالي متحاهك القبيحة علىالله تعالى الماآن لناان نرجع اماحان لناان نرعوي ونعلع وقد فسناعليها منران العذل وطالبناها بصعة النعتل فانها لاتخلوف ف دنياها بعد ضيقها وراحتها بعدجهد هامن احدام بزامان تكون في ذلك تشترمقا مهاعن الناظرين وبعميكا نتهاعزابناه الدنيآ المفتكين وبتضول بذلك على لمترفين وتشعي في الكشيحي لايكون عليها يدلا حدثما المحموبين فانكان هذا فساج لهذ لاالنفس وياحشرتها فلاحال لها ولامقام عظت الدنيا وابنا وها في منها في المنهم وفا بلتم وا ينهم نجناح البغوضة ومن تشبيدانسوة لنا بالمزباد وللبغة المهذا بلغت منزلة هذا النسوليك

ا وحسازعة ابناها فاستندالي الحق حرق العوائد فان الناسكام بنفقو فمس ومساحب كالرانما يتقيق والغبط ذارايت نفستك تحيدعن ذلات لطوكن لماالجا هدوالمرابط ولايغرنك حالة طرأت علىك في بداينك ومنك فتعتبر إنها العتتعلمك والعادة طسعة خامسة وماعشعالدنيا وابناهاحتى تشادكهم فيها وتعول ارجان لاياكأواعندى ولاأكاعندهم ونروروني ولاازورهم كاذلك حطانساني وتليسى مطافى فاذكنت عدت الله لتعملك فقد حصر للث اجرك في لدنيا وستناء لمسك في العقى وإن كنت عبد الله لحظ نفسك في لاجل اما لكونها عبداً تتعشرمع المنبان وإمالكونها اجبزت فخسنة بعشرامنا للافعشرمع المثاد وخودوا فادوا فتشدوا فتهدوه فاحاله بني ميالله عليه وسكاكاني يزار وبحلالكل وبعينا كضعيف ويقرى كضيف ولاستعلمعلوام والا مزع من الفقر الاان الفقير العارف من لابكى غدة من إحل رزقه فكفين آجل خلقه وبهذا تفالط النفس فتقول انما امسك هذا الشيء فحق الفتم رقي حق نفسى فى السيالله معالى يكذبها ما ارديد منهم من مرزف وما اربد أن يطعرون انالله هوالرزلق وجحال ان الله يطعم فلم سوالاان يطعم من اجله متعرمن ذلك السادات الكبراء والتي ذلك فيها لذالعامة الضكفا ونفسي وعى اللروج عن لعامة فقد لزمَهَا ان تغرج من الشعي والادّخار فيحوللغير ولتعض ولمعن فيالعدوة كاان المتسبب ذالر يقدوعلى كيلوس مع فياتساعها فحالدنيا بعيدتضيعها وإذكان يربدالانضامن نفسه وهوج الاكابرمقام ناذك ولكن لهذأان يفعكه فاتهليس منالاكابرحيث داى للدنيا وابنا تهاحظا وقدلافيم وليعرز هلاسفلترعبود يترمع عزة اللعت عربتهمع ذلة أنخلق ولمقدفا تدحظهم الله نسال اللهجيل لفاقبتروان يطع انخلق فلاياكلهندا لبتترفا فاكل فلنفسد سعى ولهاا ذخرواما الأعرالآخواك وسعت برالنفس هليها بعد تضبيتها فهوان يتخيلان ذلك لايؤثر فيمعافها ولابنقص لهامن مكانتها وبماكا ستعترعاملة للثوب وانماعلت للعبودية

ىيى. ئىعبد

2اى وادر مربها اذاصح حالما مع الله وليس ترام بالث والجدلله نت فعلت لهذا فلانسك اصلافي تها وتعربها وننسها لوجويا كنام لد وهريسين المؤمنان وانت تدعمانك فوق الايمان قدارسك البه وادخلاتهم المؤمنين وتبحثك معهم بما يجرع عليك فبالا تشريحمن ولاان تكذب فيحدث ولاان تخلف وهذا ولاان محلم فاجرا ولاان تنكيح حمس حرائر وبوجه عليك ما توجه عليك مثا إلمؤ منامر بعونين فانحكم يتنبه وبقرف ان ذلك موطن التكليف وقد لزمدما لمكن وهوخا رج السيعن فيقول ها هذا احدمن حضرة الملائم تطوري وممن هوارفع مني فيجد الاولياء والأنبياء والمسلين فيعول لنافيهم افتداوانامهم وهذاآكر الدعاوى وإنا اسلما وبهذاامر الله بمتدافهنا الخلق وذرالا ااعطاهم شرقال له أولنك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فسنطر تخال اء فتعد سيدهم وإمامهم اختيارا لفقر على لغنا والذل على لعز المؤجب و وقدخير حين نزل عليه أسرافيل فقال ان الله خيرك ان شنت بنيا عبدًا وإنشئت ببياملكافاشا والبهجبريلان تواضع فقال نساعيدا قالعلته لفهلانة والسلام توقلت بساملكا لشاربت معياكمنا ل ذهبتا وفضه فاعطة لمعرفة والهترحين اشاداليه شيخه مالاولى تمنى لعبودية فلاذم الغقروالذلة والخضوع حتىكان يشدانجارة طيطنهم الجوع فهلاا فتدابهم هذاالتي ولابذهب ظيبا ترفيحيا تترالدنيا ولوعلم إن المرابت في لحنة علا قد والمرات وبعول بكا لعقله ويحيج الما لراحات وحيت على الشهوات م في لين النياب ولذيد الطعام والشراب وإخوره المؤمل يجدماً بقالاله واسه فيمتولحتي يخطرني ماألتي الله عندى فيه مساما اجهله يخا مالحق اغا يفعكل لعادفون ذلك فيمن لمرتبد منه حاجة وبظهم ليم وهوفقيرفيخطر للعارف انه فقير وهوكشت ولمامن ظهرماله وبإنت فا ففالخاطرالذ عاعطا لشالله فيه وانت لاستعرج هي فوى حجة عليك فلاتغ يامن زاح الابنياء بجهله سلمان وبوسف عليها الشيلام ولابعق له تعاليهذا

فشتر تبررحة للعالم حكمت علىنا ببراكعاش بود بخارصى والسمادى ووسعن قلب عبدى عذاباب فالفقس فسقة وابعدة يعطى استعمالها ام المستعان ويخي هذاالمقدارم الوجوة الذي يحتمله هذ احبارهم فياول هذه الرسالة وإماان لمسطر 2 خلقه ونطيرت فاورفقة وهونط جا كاحا الاماز غبرة وككن فتلهفه ظلوماجهولا فلوجملها حبرالمانسة بفترون بخافون زبهم من فوقهم وسفاون ما يؤمرون صُونَ اللهَ مَا اَمَرَهِ مُدَّدُ اشْكُرُهُ مَ عَلَى مُرَكِّهُمْ وَجِينَصْفَ المَعْ فَرَوانَتُ انشيت منعقام المعْ فِدَ بِكَالِمُا وَالْصِورَةِ الاَحَاطِيةِ وَالاستَعْلافَ الاَلْهِ فكان بنبغان يحون شكرك اتعرمن شكرهم وذكانك اعظم من زكاتم لان فهمتك كلية فكان الاولى بك ان تقوم الركعة الواحدة مقام عبادة أهبل السموات والارض فاياك ان يجب نفسك بان مقول يا اخى كأت هذا الرسا

كعناثق وحصرها حصرااحاطها فكشفتها كشفااعتصاميا لمرسق ملك ولارسول ولانى ولاولى ولاأحدالاه خابده هذاالحصر فلابدان تكون رئ هذكا الربيّالة واحد من هؤلاء الاقوام والطبقات وادع بمسب فقدسلت لك ولوادعيت الملكنة وَجدها ا والويِّيّا لهُ أوالمنبّوّة اوما ادعية الحقائق يخكرعلىك قسرًا وبزدك المالعبودية والمالموطن انعصمت وإن حذنت بمت فأكمة اثق واستعملت الاجلة ولجلت العاجلة وجعلته إالميخوب وائت العاقل عن الله المصيب فأذاا نقلت وجكاعاك حباء خشق الوطود تك كحقائق السعادية عن ما بها وقالت لااعرفك فانك مَاصَا حَسَّني في لدنيا ولانقرفت المة ودعال خيالك الفاسد المقاصر فرمي بك في سواء الجحيم فكيف مَا نظرت في خلق الحق الث بيد برِ أن كأن إبتلاء فلا بدم وكتبك لوزن مخافة النقص والتطعنف واذكان سرفا ورفعة فلابدمن الجد والاجتهاد فيالشكركا قالحلبه الصلاة والمشلام لويعلمون مااعلم لبك كنيرا ولضعكتم فلبلا وكاقال بعض الغارفين وقدرا وصوفيا يفتعلا الإفاكة لايخلوا ذتكون بشريت بسقادتك امرلاخان كنت لمرتنوش ففاهذ عالذاكنا نغنى وإذكنت أمنت فعاهذ يوحالة الشاكرين فقد ناطه الذم منالطرفان وضيحكه فكتف لورآع مشعبامتر فاوسعم ويدخى وعلانفسه بالغرور وبتد تعدم حدش سلمان المفارسى فيوقت ذكرع لما فتح الله يرعلي ذلك فاياك ياولى والمفالطة فإن الناقد بهيرواليه تصيرا لاموروقد مضت العبارات وما بقيت الاستبيعات فلايغترالعالم بعلمه مالم يشتعل ولايفتر باستماله مالم يخلص ولابغتر باخلاصه تمالم بغن عنه هذه مسأله تن يتحقق بها وعيعًا نها لمرسكن لهجاش ولإبطب لهعش بشغله شانعن كإبنان لمايؤول البرحال فأن قوارع العرآن تزعوالعاقل اللبب وسغص حِمَاءُ الفيطن المصدع القولم تعالى أفيستتم أتنا خَلَقْنَاكُمْ عَنَا وَإِنَّكُمْ إكشا لأترجعون وووله أيخنث الإنسان أن يترك سدّى وووله تعا

لىرى خىم

مستغرجة

لنُقَالُونَ وَامْنَالُ هِذِهِ الْقُوارِعِ وَالزُّواجِرَا المحارب والمحاضرة تقرع اسماعنا اناء اللها واطراف المهار فالامعرفة ناسة اء بمط نتمر ولا يا ي فرقة نلحق نسال الله لنا ولكم والمسلمان وفيجيب أنا خلقنا لأمن قسل وكرمك شتا ممخاطب بهذا فيحكه العادة لان ذكريا عكيرالسلام فداظهر لعلة فلواها مستندع شئ ولهذاقال الادعى خُلْفَكُمْ مِنْ تَرَا بِهُمْ طَيْنَ وهو خَلْطُ الماء بالترابِ وَفَ كإمسنون وهوالمتغيرا لريج وهوجزه الهوا وكالمسين صلَّهَا لِكَالِغَا هوبغن النا وفهلاامهات الحسك الادمى وهيكنيرة فالأيصنع على هذا فوله وكمرتك شيا فانه فدكان شنا وانتقل فاطوارا لعالم منشكل الى شكل حتى صارعلى هذه الصغة وكذلك قال فيجسد إن آدم كا قالسيد لجستدا لادميمن توقينه علىشئ وإذاصله ذلك لمشئ والصورة عرص شه فقال فَلْيَنْظُولِ لَارِسْلَانُ مِ مَرَخَلِقَ حُلِقَ مُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَا فِي يَعْزَجُمُ مِنْ بَايْنِ

- وَالدِّرَابِ وَالماك ان يَعْوِل فِي وقت كذاكذا له نكر كذا وقد سُرة نْ قَدْ أَيُّ اللَّهُ لَمُّ مُصْفَةً هذا طه وآخي عظامًا هذاطو للحرفك وأالعظام كاهذاطور أخرب أنأة خلقا اخره داملو وأخرفها زك الله اخسن الحالمين المجانفس تصودة المساه عليه لتسكر لألتكفر وهذا كله أنما وكرع ليعدد نعته التي اختصات بها وحياك وهذة كلها اشداء علق وجود بعضها عإ بعض عامانقط رائحتا ثق ويعظم التعب عندذكر ياعليرالسلام وقدخلقنك مِنْ قَدِلُ وَلَهُ ثَلَثَ سُمًّا اعْمَا يَسْبِرِ إِلَى البروز الاول معيرِسَى لأن وكرياء مرائما تعجب من بشراء لدتعالى بيعلى على كبرة وامرأ برعا قرفذ كراياهم بمن ذلك وهواخراج الشيءن العدم المالوجود فان النقلة في التالعجة من وجود الي وجود باختلاف الاحوال اهم ن من الراز المعدوم فليذا كالع تعب مندزكرما ومن هذا تعمية مراية ابراهم عليه الشلام بيين بيشرت كايي ست وهذاما وليّ اذافط ترم الاسرارالعيسة فتنسد لدوميني إن تعيّ عنامراية ابراه معليدالسلام فبشرك بين المرأة والرصل هذاالتعي بشرك والشادة والصوم والصلاة وببريجا ليقلهن دكية وهكذه المسئلة مسئلة غرجة لقلتها بنا المعرفة وقلاشترك فيها بحالله ذكرتاعليه السلاءواماة ولست بكاملة فخمق خاطرك ياولى فهذه السئلة عسى تعترعلها وكمت ااذكرلك ويصالفهل بنهما وابسنه ولكني دايتك تحب ان تأخذالعلم مزاتك فناديت معك وابعتها مهملة قال الله تعاجوالالزياعليه السلام وقد خلفتك مِنْ قَبْلُ وَلَدْ نَكَ سُنَّا وَفَالَ نَعَالَى جَوَابًا لا مراية أمراهم عليه السلام أَ تُعْبَبِينَ

قرالله ولوحنا لك والفتاك على لطريق فادرج عليدفان مابينك وبين العلم الاكلمة واحدة وهذا غابة ما قدرنا عليه فيحقك من تقريب المشلة الي بذاوسترياها خلن جحاب واحدرتس وانخطاب كالحقدد العفل فانتظرب لىنعة الغربها علىك لوكلفك الله شكرهذه النعة وحدها ويصلعاك على اسموات والارض بعيادتهم ويدين المتعمرك الاخروى الذى لانهاية احت بشكرهاكف وقدانضاف السانعم كشرة غيرها شرطالبك ويعا فدواستطاعتك خاصترفاست الانصناف وتكاشلت يتحاذلت وتعاميت وتصاحب ماهذامن يدعى لعقل وللعزة يجسن انما برالاعتراف بالمقصين بما ينبغي كالألم الحضرة موالاحتماد بعد بذلاج ليترمن سطولسكر غلب عليد فقال اني اغار على ماك القديميات براة بالسردوس فهالاكلمة ليس لهامد حالم الرحولية وانماع سطى القاثل مقاترد كاانحفاثق اوتغتران بعول الغاثل ط بالجهد يصل ونومتعن فقد قال حذاايط وص فلن الريصل بفاط لجهد فلو ففقداشا مالحما ندثناك البه ببذل لمجهود وصحترا لعقند ولاوصول الا حِمَّالله فَ لَسِدَ اللهُ تَعَا فَ المَهْ نَي وَعَرَّكُمُ الأَمَا فَيَ فَذَمَّهُ وَقَالَ فَالْمُعْمَ ابن والذين جاهدوا فينا لهديتهم سبلنا فمدح المتعنى فان بدفالتعفا ولى وإن استطعت الدعوى مغ وجودا لتعثى وجدم الاثنغا الى تما يجدا تما كون خاليا من صبع اع اله وهو ونها متعرض تعدمن اجتهاد لرموسة لان العنا دات بحكم السيعير انماه بالقعباء العامناه بالحقائق فقبالهم قدموا لتحدوا وهؤلاء هرابلهال عندت وحظوظها عاجلة وآجلة وإماهذنا الصوفية المحققوا مكم السع يكن من طريق المشكر بيشها و لا المناعلي ملاحظة العكل ترموااعمالهم ليجدوها وبلحقوايها وانماعلوالاناتسنيدقال لمراعما العل والطرح وللسيدان شاءالعبول وإن شاءالرد فأولا يوجه بف وا وتعليم عمعنا وايما فيدمن الكلفة والمشقة للقوع معرفة

والعقه الضعيف أبجا هل صاحب كم الرسوم الذى قدختم الله وسمالاة صلاته ويحرم كعرف حضورنب للصلاة لكثرة شفله عنها بهن إنه ودنياء وكثرة غفاك بخردانتكمرمرتين وتلاثا واربعافى انسة تعدم صفاء قليه وترادع الحاتة عليه وإدى ماكلفه الله تعالى فهذلاحا لذائجتهد اكحازم وتشا هذه انجناية المسودة الوجه بعدم الحضور فيهامع الله تعالى وسوه ظندس ذلك العلمد خرعند الله تعالى يحدد عندلا لعدم تطلعه الى فضل الله عليدفيه فبعضرالي عمله وهذه كلها علالات فاسدة ولكن كاقال الله تعالى وَقُدْ خَلَعَكُمْ آطُعُ إِزَّا فلذ لِكُ آكثُرُ المُسْرِيعَة بْحِي عَلِيهِم رَحِمْ ٢٠ لضعفهم وهلاعالية عندلك بلمنعظيم جهم انهم ماعقلواعا اللجرت بهم وتحيلواانهم اذافعلواهذاوا فتصرواعليه أنزلاشي اعلامندوج فطراكس والعقر ويقال له يا فقسرها مقول في رجل طفع للذ بعكم وبها يعكم الله المشروع ويجيدعن ذلك المنصب عن لقلب المحتوم عليه ا وتعظیمها وبنظری الفقراء و ا ولیاه الله مقالی بعالی لازد را ه

تَالَتَا أَنَّذَا طَابِهِنَ وَقُالِسِ يَاحِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ ايُ رجِي مَعَ

لى لكويهم لا يعرفون مستا مل العتى والطلاف والنكاح فهم العنرا-

باهرجيهم عزالله وطردهم فأبهروما زالت الفقياء في المنق

وإحدهداحس سناوعتمروقال وسعهليدالسلام توفي جرنوبي جرينا دبيروسيم الحصي كفروجا اشتملك بالله بقالي ناطفته برؤ بحالمها وهج بحاجسب افقيقها وفلكا ولها نذير تنجسها وهعندت المة موالام فدفضر إلله بعضها على بعض فكانت القدريج ممكنة لما العجدتك ولم تك شأان تنزلك في امة انجادات ولكن مقام النبات اعلى ولمتدأ فضن فجعلك متعذيا ناحيا ولعر عكاكجادا وهذلانعة كبيرة لايؤدى شكرها ولايعدر قدرها فاجتهد عافاك المله جهدك فانكمستول على قدوم مرفتك ويتدقيقك فان العوام التستلجن حذلاالنعم التحذكرناها وينسشل يخزعنها فسؤالنااشد فينبغى اذيجون عمكنا اتعروالاتكن ياولى كعتوم رايتهم فابنت لهم ما لله عليهم ف تنعمليجتهد وإواحرتهم بمااحرتك واحرت به نفسى فابوا قبونى ذلك وقالواكل واخدمتهم لماا وادالله خذلانه انالعبد لايغي ابدا بشكربنعة وإحدة مما نعرالله برغليه فكنفأن تستغرقها فالنعكى لافائدة لدفعلت صدقتم في ن أحدالا يني بشكرا لله تتعافان الشكرمنه على المعة نعة ولنا في هذه المعرفة ذراءاطولهن ذراعكم وازيدماع فتمويا ولوع فتمويا ماعبدتم الله ابدأ مما ترون من انحمًا ثق وانتمرقا صرون ولكن ينبغي للعبد ان يبذل الطاقة التي اعطاء الله تعافى مضاترعلى لاستمقاء فاذالمرسق له استاع حيند يعول النرلابني ولف ذلك عقد في القلب والخوارج تنصرف با لاعمال فايال والبطآ فقد تقدمك النبيون والمهكلون والملأا لاعلامن الملائكة وانعار فون وتصالحواللؤمنين بالاجتها دوالكدمع صعترالدة حيدوالمعرفة والعصد وماقال بعتولك هذاا لاالاباحية والمتفلة عقائدهم الذين قالواباسقاط الاعال نشال الله لناويكم والمشلمين العصير فاعال والمآل ثرزاد لثالله نعية علىهذة النعة بان نقلك مزاحة النبات والشبعرالحامة الحبوان فجماك متلسا فوجب فليلث من المشكر والعبادة ما وجب على بحاد والنبآ والميوان فانك قدجمعت حقائقهم وزدت علىكل وإحدمنهم فينبغياك ان مقراعلي كشف عبادة المالم سفله وعلق وماهم فيه فتاكذ نفساك بعبادة كاكظ

4

شغاصها وإذاا وقفك الحق ويع وإحدمنها فحينتذ وهجملة اشيا خناالذي معنابهم فطريق الاحرية في هذه الامترميزاب رأيته في مديد فا سطيح مثل معزاب الكعبة فوقعت المحياد شرواجها نى جريمهم في ذلك قرمتهم غللي المئدّ من ستخصى حذت مندعبا د تاين شيوخنا الذن بحتمل حليهم الغرس فان عبادته بجيبة والباذى والهرة والكلها لعبدوالتغلة وغرذلك فعافلات فطان انصعب باهمليها وغايتمان اقدرعلى الثفى وقت دون وقت وهم في كل لحظة متبع عنفادهم يستا دني فليهم يويخون وبعسون ولعدالق مهم سدة لما يرون من مقصمالي في مبادتهم وريما بغيّاط بعضهم على حق يحبب عمر فتزولطاعتي نعليهم واعدرهم فيذلك وبرميه صبحا وإحدعلى فيترك المحرالمشىلارمىله وبنصرف المك فلا وانصف وارجع مع نفسك كإجالك وافترعلها ميزان العدل فيماكلفا الله منع إفبتروا كمصنودمكه فلابدص ووية ان يجد فصورًا اوتفريطا إفيك فالعبادة الني توجهت عليك مما يقيد برة للكالذي ذاك من حيوان أوسات اوجعرافا ستغفرالله وشب واخلص واعزم على ان لانقود فالتريذهب ذلك الالم من حينه فأن تعويب خاطبك ذلك الذى اذاك فتسمى كرامتروية

كرامة على الحقيقة الالتنبيك لهذا وبتوشك وهروبك الحمواطن الموافقة للابغرنك ياولى ياونى قوله بقالي وسخرككم مَا في السموات وما في الارض جيعا وتعافعلت ذلك لمشعدكم ولاابط أيشغبكم فيعتب كلي قدم الحذب لغرور وافقا فتحفظ فانهاا يترقش يضلها من يشاء ويهدى ويشاء كليمالله موسي عليدالمتلامران هجا لافتنتك بقبل بهامن تستاء دىمن تشاء فلايغرنك رفعنك علىجيع الموجود ات منجهة الحقاثق لتحانشا تتعليها علواوسفلا فانهاليست برقفة اللهية وانماهي وفعه مقطم لانقصم مننارولا تدخل منيما ولايدخل بهاا هل لجنة في منتهم وإهل لنارفي نارهم فلافائدة فيها ولاسلطان لماعلى لسعادة وبها لت اقدام اكثراهل هذه الطريقة وهي القاخرجتهم عن السريعة وأنماسه وهجافوله تغثا اؤلئك كنت في قلوم مرالا بمان والدهدم بروج منه على الإ امن المعصومين الانتيا والمعفوظان الاولا ن بقيِّل ي برالاهولاء فالسدالله بقالي فيهدُاهُمُ اقتَدَةٌ وقال تعالى نَهُ الليك أن البغ مِلْةُ الزَّاهِيمَدِ حَنِيعًا فَهُذَهُ فَعَمَّ يَجِيعُ لِمِكْ نَظْمُ عاشر زادك الله تبارك ويقالي فسهة اخرى ليحذ لا النعر فحقلك ثر وفضلك على لحيوان الحساس خاصة فزدت معرفة بمايعرفه دة واحتها داعل جسيالطورا لذي ننقلت ليه وهناعليك نعمة الملانكة التحاخيرياالله بهاعل تراتهم وقددخلت أنت بعقالمت وجه عليك في وحك العقلي وسرك النطيف الملكم ما توجه على لماك المطالب بالحضووالدا تعروشا دكت المنازلين عنك منعالم الاجسا هم ونباتهم وحيوانهم فيحقائعهم التي لمريسًا ركم ونها ملك فتوجه عليك كاذكرنا لاعبادتهم فكاعبذ اله مطلوب فالعبالا لأبما تقيضته فالملك مطلوب فيعبا دته بحقيقته ماعليه مزبد والمساس مطلوب بثلاث حقائق بحقيقة انفصاله مزالنبات وإنجاد ويجقيقتى استراكه مع عالم

اكادوحقيقة اشتراكه ميع عالم الجادوعا لماكا دمطلوب فيعيه ارفع مشرولهذأا بدايقا بل لعلوالسفل والاول الآخروا ائت اولَّتْ الذي هو الانسان مطلوب في عادتك هذه بخسرة متقة الملك فانها فيك وحسقة المتساس وحشقة الشات وحسقه ابحاد وحقيقة الحعبة لهذه فاذا وضت سنكرهذ لا يحتائق ويأيدت بهاوعيلنا الله على قلام العطالة من لتمكن في الكشف من معرضها ال كذب مريدا مساوفا بعدهذا أننقل لمأول فدحرمن ظاهر الشربعة ولانمقول انك ارفع مزابجاد ولااشرف منالملث ولااحظ منه فانك فيطو واخرم فرجعهك وذلك ات الله فدوهيك سرتجعية العامة وهوالذى ججيث عنصوديتك وببرتراسة مة قبل في الملائكة ما بمبادمكرمون فانهرما تراسوا قبط لعدم الجمعة لعامة الكبرياشة الامنحقا تقهم فكانواعبيلا وكذلك من نزيهنهم منطبة العوالم الاانت فان سريقعت الكبريائية مشوب فيك وتهذا صحالك مقا الخلافة على العوالم وبرطلت التقدم والرياسة واحتجبت عز فوله واعوذ بك منك فان سرابهمية العامة الكرياشة هوالذ ولوابقاك كاابتي العالم معرى عنه لكنت عبلافنندنف سترالالوهسة فالانسان داءعصال كثرالادوبة فله عيا في هذه الابترات للديكة وي ول يعكم التعقيق لايحكم النفسع خلعته ايا لدعلى فطرية العالم كله والقوع سرالهقية العامة ألكرباشة فبك بغد تشويتك والصقفالثاني موماحصللك منشرب منشرب دواء المعرفة الذعاعطاك فالم ويقذا تقع الفائدة فلتستعن غط العالم فيثثى ولاتتميز عهم البتة فاثك تعنهم بسترا لألوهية فان استعلته ولمرتشرب من هذه الاه وية اخرجت مع فزعون والنمرود وكلمن ادع الربوبية على قدره من كلمة

بادى المراب فالالوهية حتى الشيخ فحذه الطريقة يعتول لولاهس خالفظ فلامد مزالعم وبترولهذا يعلوالمقاء جند لديشعههكامن تقلعهم احتكابنا فاعرفها ياولى فاذالعربتميزالات معالعالمالسر فمتعية الكبريا سة فلايعيال مناشرف الملك اوالان العام الكنرياء كالمشوت فيه وخلافته فعظم محابروج بتدفح يكون افتوى العالم واشد لوفعة ذلك الجحلة الافتوى فتكوك المها ولانوضع مثل هذاا لابضاح وكاتو هذاالفضل ويحفظ منه وإعلمان المؤية والتوكل وماأسه ذلك فدائمتم الله يهاهذ العبدالانشان فاشالك فاشلك طاعة بلانعصية والشطا بلاطاعة فكالاها فقدحلاوة النوبترومقامها وسرها ومعرفتها وبشرفها ومجبتها فاناللك لايعصى فيتوب ضنالها والشيطان لايجضر للطاعة ولا بحدث بها نفسَد فيتوب من مخا لفته فينالها وقد اختص بها هذاالعبلي

لمله اخص

البحثيا لأرتبر فتاك كالمتروهدى كذلك لتطهيرالذى اختر له محترالله تقافان الملك مطهر لامتطهر والشيطان مدمس لايتطهر وعلق الله محبته الاختصاصية بالمتطهر فنالما الانسان فبالناياولي نغفا عن هذه النغم وبحن مهافى زيد فهذه المعتمكها عجالتي تقطيها حقيقة الامتساد بماخلق عليه سواء كان سعيداا وشقيا شرنتقل في عم الاختصاص المسعد الني تماذك عن الاسقداء من جنسات فاولها انتجلك موجدا ولم يحقلك مئىركا لالد تقدمت لك عليه واكتنه ايدك وقوّالث يني خرقت يجاب كمي العام الكرباء كالذكاستود صرفيك منه فنفنتهن ورائه المعبود يتك بنت الوهية الحقالمقدكة فوجدتر ولمرشئرك وهؤلاء هاهل لااله لاإلله المعقوع لم بسعادتهم المنبرطيهم في كتابر المربزان الله لأيعفر آت بشرك ببروهنا بتعورعظام هلات ونهاعا لمركثير من اهل طريقينا لعدم التعقق وووقهم مع ستراجعية العامة الكبريائية الذى فيهم فيحدثهم الرياسة عن استيفاء الحدمة فهذااختصاصاذ فدقسم جنسك المعوجدوالمهشرك وجعلك منحزب الموحدين وهذا تفصيل كثير نتغاف منطول البحالة فيايرادي فتركنا ياوهذاهواول قدمرفي الشريعة فان الشادع اول مااتي بهرلااله فلم يجبه الامن فرق يجك سراجمعية الكبرياشة منه وبهذا يعتع الاستراك رتباين مراب لعل لااله الاالديل حسب رفع سجابهم فمنهم من يقولها ال بمن غير نظروهوا المام ومنهم من يعقل معدد لك بعد دؤية برج فان لااله الااللامن مدركات العقل العقل بالنوج توقفه دلساعل التقليد وفقدذاك النور ولكن تشعد باجابته ولويعرهان المستنا الايستوى مِنكُمْ مَنُ انفَقَ مِنْ قَسْلِ الْفَجْ وَمَّا تَلَا وُلِيْنَ الْمُظَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ الْعُقُو إِمِنْ مَعْدُ وَفَا لَلُوا وَكُالَّهُ وَعَدُ اللَّهُ الْكُسْنَى فَاعْبِلْ ياولى واجتهدعلى شكرنعية المتوجيدا لاولية فيالشر لاهمل لنقليد شرزادك الحدة النعة نعة أخرى وهوا بمانك بالرسوله الله عليه وسلم ولم يحقلك مكذبار يسوله كافعل بغيرك من ابناء جنسك حيث كغرير سوله مثل فرعوب وآله بموسى علىمالتلامروالمنرود وآله بابراهيم عليه السلام وابحهل وأعيا

لآوالشيلام وعذاب كلفرعون على مقدار نغيم بسيرالذي كفز غلة عا قدرعاوسه وكذلك العارفون الص العارف الذى انكروا عليه وجلهم مقص نعيم اتباعهم فيذلك المقلدين لمسه ذكرنالا فيجملة استاخنا مناهل الطريق فحهدة الرسالة تعامنعا المعاسبى ابوالقاسم رعفير خطيب اسبيلية فتكلممه فمايأتي براهلهذ بترلايعوم دليل العقلعلها فلم يبوالاعتردالاء ديه يحتم الصدق والكذب وكذلك اذأاني بهاالرسول الفقهاء بالقبول فلواحالها العقالردت انذا في كإجال وما يشعر الفقه اومن بهاكلها وأماك مأ المنكروس ذلاه وقت صاريحيني وبنظرن بعين التعظيم فقدحباناالله ياولى بالايمان بالنوصلي الله عليه ويسلمين حذ ل غيرنا فقرم علينا شكر الله ويحل زا تُديمزيد هذه النعم تُعرِيعُمة أخرى لماجعلك وقيمنا بني تَجَلك منامة عيرسلي لله عليه ولمرجعكاك منامة عدي منالاسباء وهنانعم منها أن الحق هذى الامتربد رجة الابنياء في اساعهم عيراصلي لله علية ولر وعسىعليه السلام منجملة المة عيرصل الله عليد وسكر وهورسول الله وروحه وكاستروقد دخل في عدادنا وهذامقام والنعة الإخرى انجعلك شهداعلى شأ ثوالامم وهيع بتبة النبقة فانهم الشهداء على متهمرقال تفالد

ym 11 19

عهم فيهذفها عواطن عشرونها عدامع المنبين وقال تتعاكن مخترامة سوقال حَعَلْما كُمُ أُمَّدُ وَسَطّا فوصَفنا بالعدالة يتكوبواشهدا عكى النَّاسِ وان سُنُت جَعَلتُ مَن الشَّيْ بِن السَّمْنُ شِهَا دَتَكُ عَلَى النَّاسِ وشها دة الرسول عليك انت بينها وبغير اخرى لمربعطها احداهبلك مالامم فانك مؤمن بنبيتك آخرا لانبياء وبمن تقدم الحادم وغير ذلك مزائنتم لتيسيغهمها هذاالمقام ولكل نعمة شكريخضها وعمكل يطابقها فلبتهك فتعصيله أويخصيل ماامكن منه نعربعد هذاان قسم امة نبسه بين ميتذ يمعفوظ غيفظك مالدحة ومبزك فيديوان السنة فهذااختصاصاه هالسنة فسمهم قسمن عالمروجاهل فعلك عالما معتدك بهم يشريع ولعرصعاك حاهلا مذنك فهذاه نعتر يجث المضسكرها تعرجعل لعالمان على قشمان طاثع وتناصى فجعلك مزالطا مقان وليريجعلك مزالعا صايث فهذه نعيرعظيم والطاعة علمقاماتها انعصمك فالشئ تنقيصه وذكرع يطول نمرجعل الطا تعنعل فستمن عارف وعابد فعقلك من العار فاين العابدين فهذه نعة يعيدا ستكرجلها نعرضه العارفان وارث وعيروات يمكننا ان نعمَله ان لامِلنا الله وقِمّا ولِحدابطالين ولامتَّصرفين في الإحاصرين بقلوبنا على لدوام مكفوفين الجوانح عن النص الحفظ ورعليه مطلوقين الالسنة بالذكروباظها والعلم والشكرع لميه والاعتراف بالمقف ويوبيخ المفوس الذي الدوالمق منا لابقديلها وتزكيتها فقذا فلج مَنْ ذكاحًا بالاعمال لصائحة وقدخاب من دساها مثلي فادخلها في الصالحان بمنهم فهذا يااخي نصيحتى لى ولك لما دليتك مثلى واحببتك في الله واعبنى انصا فك ويعسقت معاشرتك ووددت اليوم إن اكون معك حيث كنت شضعنى والفيحُل وبوّيجنى واويخك وبكون رفيعين جعبين

ستي بموت فعااحب فعلن واسفقتي بقلبك رصي لاله عنك ولقدتم ات أكون مقك كاحدثنا ابوجهد يحيى بن الي لمستن رضي الله عنه قا والعقع عبدالهاقى بزاحدبن سلان حدثنا ابوالعفهل إحدث لخسان بزخير مناآبوعلى لمستن بناجد تنابراهم بن شادان حدثنا ابولسن بعاليم يخرزى حدثنا بوحض لنشبح بمدننا ايوجعبد فالس معولاخوان في بحاشرا شل خرجا يتعتدان فلمّا اراد الطريق مفرق مد حدهما لصاحبه خذانت فيهذاالطريق وآخذانا فيهذاالطريق فأذ كان آخرالسنة فهذاالموعديتني وبينك فخرجا يتعبدان فلماكان فيرأس جتمعا فى ذلك الموضع فقال احدهما لصباحبه اى ذنب فيما عملت عظم قال بسنما اناامشي على لظرمق اذبسنبلة اخذتها فاتعيتها في احد إرضاف ارضعن يميني وارضحن شمالى والمادري هى للارض القيا لقستها اام للاخرى قال شعرقا ل المستول للشائلات ذنب فيما عملتاعظم قال علم انكنت افوم التهلاء فاميل على هذا الرجل وم تعلى هذا الرجل درى اكنت عدل بينها امرلافسمعهما ابوهامن داخل لدارفقال اللهة انكاناصنا دقان فامتها فخرج فاذا حكا فدلمانا فبكذايا ولي كون بنك اعلاليه ومخاطبا تهمعلى كرالمعايب والانصاف لاعلى وجه المدحة والانع ل مذكر في السيمن الاما يليق براذ الرحلت ونزلت في مستقرارهم وجند وتاعكاك هنالك تذكرها يلمق بموطن الحسني من محاسنك وله وللاقتراف والاجتراح وللاند نهاالابالمتتل ولولآ التبطوم للتكلشناعلي انعطى المعتاثق المثابتة والعادية وكنى حذاالعدر فيمابيني وبينك وبعلمالله لولاودى فيك وجرمتك المتى لك في نفسي ما خاطبتك بشي من هذأكله ولاذكرت اسك ولتركتك مهلا فيجملة عبادالله تتأكك ألله فدعرف بيني وبدينك رويها وجسما ومعنى ورسما فلما تكن ان الحابط الايمانع مسيرا لودا لصريج والدين اكخالط لصعيع وإمافضاك وتقدمك فطريقك عندى ششهور وكؤوككل ذيعلم عليم ويحينض بركمتير مرنساه والنه ذوالقنط العظيم وقل اليوم من يصمك الله فاكثر الصبحة معاولة فيذم

فيممني هذاابيات وهي

انظرالي هذاالوحود المحتكم ووجود نامثل الرداالمعتلم وانظراليخلفائرفي ملكم مهم من مفصح طلق اللسان واعجم ما منهم احديجتُ اللهه \* الأويمزجه بحثالد رهـ مر فيقال هذاعت بمعرفة \* وذاعيل لحنان وذاعيدج الاالقليل فالمسل فالمشعر و سكرى برمن غير جس توهيد فهم عَسدالله لايدرى بهم به أحدسوا لا لاعبد المنتعم الحاخرالعصدة فاجهد ننسك باولحه فانتعلى يحلبة فوجري رسول المدملاندعليه وسلمسوقا البهم لايؤثر فبهم كلامر المغرويرين من الفقهاء علماه السوء الذن لسوارقاق الشكاوتنا ولوالذبذ المطاعدفا ذاقلت م فى ذلك تا واعليك قُلْ مَنْ حَرْمَرِ نِينَدُ اللهِ الْبَيِّ آخَرِج لِعِبَادِ بِهِ وَالطَّلِّيَّاتِ الرزق فقداخبرا لبني متلى المدعليه وسكرانهم سيعولون هذا فلتهم فيذلك على اكتب فيه البناسيفنا ابوجيد بن عيذب سعيد الله بنعمل لبعلى المفداد كالمنز رضوالله عنه منحديث سعد بن زيد بن تقيل فالسمعت النيم صليانيه عليه ويسلم واقسل على ستامة بن زيد فقال يا اسامة عليك بطي لجنة وإماك ان تختلي دونها فقال يا وسول الله وماشئ اسرع ما يقطع بم ذالك كمطريق قال النظيما فياله وأجر وكيسرالنفس عن لذة الدنيا بااستامة

علىك عند ذلك بالصوم فانه يقرب الى الله عزوجل اله ليس من سى استطعت ان يأشك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فافعل فانكث ذل في الأخرية ويخلم النبيين صلوات الله عليهم معيا تغرج بقدوم مرج وجاث عليهم ويصلى عليك المجبار تبارك ويتعالى وإيأك يا دجا تع يخاصمك الحالله عزوجل يوم العيامة وإياك بالسامة ودعاعباد فذاذابوآ العومرواحرقوا انجلود بالريح والسما بمرواظمتآوا

الاكبادحة غشيت ابتها وهمرفان الله عزوجل قدنظرالهم وباهي بهم

والخاسر من خالفهم تبكى لارمن أذا فقدتهم وسيغط الله على كل بلدة ليسترجه علم بالسامة اذارايتهم فيقرية فاعلم انهمامان لاحل تلاكمترية لايعنبالله هم فيهم أعددهم لنفسك عسى نا ينجويهم وإيال الماتدع مام فتزل فتدمك فتهوي في النارطلبوالفضل في الاغرة تركوا الطقياء الشروب على قدرة لعربتكا بواعلى لدنيا انكياب الكلاب على فجيفة متفلالتا وسفاواانفسهم بطاعة الله عزوجل ولبسوالكاق واكلوا الفاق ترام عثاغبرا يظن المناس ان بهم داء وما ذالتهم ويطن الناس لنه خلطوا ومأ

خولطوا وآكن فالط الفومرحزن وتظن انهم ذهبت عقولهم وما ذهبت عمولهم واكن نظروا بقاوبهم الحامرذهب بعمولهم عنالدنيا فهم عنداهلالة بمشون بلاعمول بااسامترعما وإحين ذهبت عقول الناس لمراسرف في الاخرة فانظر باوليحب صيب الله ورسوله لاولياء الله وكنف نعتهم فقلي هذا الوصف ينبغيان نعتكف وبرنتصمف متى تنقلب المالله ويخن بهذااله منعوت وتهذه الحيلة متعلون فاجتهديا اختاث ذلك ولاتتآخرعتهم ومآ بالدعاء والهمة فان المطلوب اليوم معدوما جدا ولما دايت العرب الصالح معدوما والطبيب المشفق المناصح غيرموجود تأسعت لذلك وحظت كلانسان مسرورا عاهوفته لايتنبه لعبسا خنبة فننبه ذلك لعيسه فتتق بالنصيعة ويخصل لمسأالمرتبة الصعيعة فعكلنا فيعدم الغزين المناصح وفينة الانسان يحاله أبيانا وهي

ذكرت ذبني فابكاني وحبرك به لماعدا من جوارالله يطرون كيف الفلاص وماصيعت مزعش برالمهم في ومرالحشر يطلبني م بالبت اذى لرتسمع حديث وي يالمت عبن امر تنظر الى حسن بالبت تفيام تخلق ولا عندى . ولالشاني ولستالله يكن اولىت اذكان خاركان يسعل م ترفيق رى فسروفي على ولااهم سمنص سي يعمني و يوم الشوراد الرحن يسالني ولاندت دما راكت آلعنها له ولاحنت للي ربع ولاستكن ولاستريت همياضن ما بستهابها يه على لمشرب من مدان ذي يزن ولاتمنيت شثالست مدركه مه ولافقلعت باستا الردى نرمو ولانكلمت فيهم ومعتشرفة به حتى عيت له بالعالم الفعلن وظلَّ ابليس الملعون بلعث بي مرحمة الذب في الاحشا تحري كمرذاا فيم طلالاتبان مكتتما وانتسبعانك اللهم تحفظني امسوراصبع في المالت المالشقا ومن سعد يبعد في كمرذاأبارز وبالذنب مسترل عن العباد وعين الله تنظري

ولاحياء مزالرجن يوقظنى \* من نؤمة لعذاب الله تحمُّ لني

خال ا

سوى خليل را في عَدْرِية ، فحل من محل الروح من بدف فلا اذال اذا بله واستمرة ، ولا اذال اذال المورد كرف فلا من المحالات المعالات المعالات المعالات المعالات المعالات المعادد الله فلا المعت وقيى والمحالات المعت وقيى وهو وبطعنى ، من من يمينى و بها في و يرجرن بالشيد و رغال الله تسمعنى ، كمرمة جئت والبولب يمنعنى والشيد و رغال الله تسمعنى ، كمرمة جئت والبولب يمنعنى فانظر اليه و حسن خاق ما فتاك المه فو في الكفن فانظر اليه و حسن خاق الما فو في في الكفن فعند ما سمعت نفسي مواعظم ، حنت وقالت ترعالي تعليم فعلد يا نفس مهاكت ساعية ، اليه هم ولى بالالآه و الما فن فعلت يا نفس مهاكت ساعية ، اليه هم ولى بالالآه و الما فن فعلت يا نفس مهاكت ساعية ، اليه هم ولى بالالآه و الما فن فعلت يا نفس مهاكت ساعية ، اليه هم ولى بالالآه و الما فن فعلت يا نفس مهاكت ساعية ، اليه هم ولى بالالآه و الما فن

المتذكنت المشيان تقول بحرقة \* مقالة عبد خالف للحق في القهد انوج على نفسي وابكى لف في لما تعلق \* ولندب قلبًا ما دهن سنزا لرشد

اذاكان قردمن الهجمقاريا . لعرب فوادى المي فيا بعدء

فانهوجازافى على فقلتى فما ﴿ جزاءى سَوالاقتمابالعنف الطرح

وانكنت بدرااد مها للهلافرة ، فناقريب بنعرالله بالسرد

والمربقضية في ولاسوه فعلق ، فاتبان سوه الذب اليق بالعبد

كاللود والصفر الجيل عالري ، لالتي مع الوجود بذي لجد

وقد مبت المجد الكرم في التي وقد مبت الايمان عندى في اسعكر فهذا ما وليه وليك وصفيك ان يخاطبك بروانه لا يستعيى من الحق وحق الله احق واعلم ان هذه الرسّالة من اعظم من الله عليك ومن اسن يحفة اليك والسلام الطيب الميارك على النبي، ورحم الله وبركام والسلام علينا وعلى عباد الله العمالين وعليك دحم الله وبركام ولسالا علنا وكذلك بخصكم بالمسلام الا ترعيد الله بدر الحسنى وجمع اخوانا علنا وكذلك بخصكم بالمسلام الا ترعيد الله بدر الحسنى وجمع اخوانا وسلاى بردد على بنا ثان واصعا بك وا وليا ثان الشيخ المبادك السعيد

املہ المعلمتی عدمتك ابوعبد الله بن المرابط والسيخ الموقيا بوعيق وانجاد الصالح المحاج معافا وابوجد المحافظ والذك المجتهد ابوالقاسم الفابسي الفقير المحادة عند المحتبد العالمة الفاسع الفابسي الفقير المهادة عند المحتب بينى وبيندا بوعبد الله العظان ولونعيت الدكمة عبد الماسي واخت بين حكة والمدينة على حلة من مكة بين عبد الماسي والمحتب المرابع المدينة على من المدينة على من المرابع المرابع والدكم بهذا الرسالة من مكة حربه الله وسرفها في مناور بين المرابع والمرابع المرابع والمرابع الماسي والمرابع المرابع والمرابع الماسي والمرابع المرابع والمرابع المرابع والمرابع والمراب





